





# عرب الآبات والأحاديث وماورد فيه من الآبات والأحاديث

مَاليف شيخ الإبهام ابن تيميّة

ويليه مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام وهي ثلاثة أقسام الجزء الثاني

هذا الكتساب سبق طبيعيه على نفسقة صباحب الجسلالة الملك عبيد العيزيز بن عسبد الرحيمين الفييصل أل سيبعود وأعيد طبعه بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تاسييس المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس
 الملكة العربية السعودية ، ١٤١٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث .. الرياض ،

س الركمل وما ورد لله من الهات والمحاديث . ــ الرياض ٢٥٢ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم

رىمك ٨-٢٠-٠٦٦ (مجموعة)

3-3--- 17-- 199 (3Y)

١ - التوحيد ٢ - عبد العزيز بن عبد الرحمن أل سعود ونشر الكتب

أ -- العنوان

دیوی ۲٤۱

\A/TATV

\_\_\_\_

ردمك : ۸-۲۰-۰۲۳ (مجموعة)

رقم الإيداع: ٣٨٣٧ / ١٨

1-3 -- . TF - . TP (37)

حقوق الطبع والنشر محفوظة للأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ؛ ويمثلها فيما بعد دارة الملك عبدالعزيز ، ولا يجوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أي هيئة دون موافقة كتابية من الناشر أو من يمثله فيما بعد ، إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر .





القسم الثالث من مجموعة الرسائل ( وفيه ثمان رسائل ) الرسالة الأولى قاعــدة في المعجزات والكرامات وأنسواع خسوارق العسادات « ومنافعها ومضارها » ( من قواعد ) شيخ الإسلام ابن تيمية

( رحمه الله )



## بسم الله الرحهن الرحيم ويـه نســتعين

قال الشيخ الإمام ، العالم العلامة ، العارف الرباني ، المقذوف في قلبه النور القرآني ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه :

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، ولا إله سواه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه ، صلى الله عليه وعلى آله ، وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين .



### تاعدة شريفة في المعجزات والكرامات

وإن كان اسم المعجزة يعمّ كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين ؛ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره – ويسمونها : الآيات – ؛ لكنّ كثيراً من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما ، فيجعل المعجزة للنبي ، والكرامة للولي ؛ وجماعهما الأمر الخارق للعادة .

فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم، والقدرة، والغنى، وإن شئت أن تقول: العلم، والقدرة، والقدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغنى ، والأول أجود ؛ وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده ، فإنه الذي أتحاط بكل شيء علماً ، وهو على كل شيء قدير، وهو غنى عن العالمين . وقد أمر الرسول عليه أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : ﴿ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائنُ اللَّه وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ ﴾ [الانعام ٥٠] وكمذلك قال نوح عليه السملام ؛ فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض؛ وهذا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم ، كلاهما يتبرأ من ذلك ؛ وهذا لأنهم يطالبون الرسول عليه تارة بعلم الغيب كقوله : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴿ كُنَّ ﴾ [يس ٤٨] و ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عندَ رَبَّى ﴾ [الأعراف ١٨٧] وتارة بالتأثير كقوله : ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمَنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ ﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخيلِ وَعَنَبِ فَتُفَجَّرَ الأَنْهَارَ خلالَهَا تَفْجيرًا ﴿ إِنَّ ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّه وَالْمَلائكَة

قَبِيلاً ﴿ آَنِهِ ﴾ [الإسراء ٩٠ - ٩٧] إلى قوله: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً ﴿ آَنِ ﴾ [الإسراء ٩٣] وتارة يعيبون عليه الحاجة والبشرية ؛ كقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيراً ﴿ آَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَةٌ يَأْكُلُ مِنْها ﴾ [الفرقان ٧، ٨] فيكُونَ مَعَهُ نَذيراً ﴿ آَنُ عُلَى إلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَةٌ يَأْكُلُ مِنْها ﴾ [الفرقان ٧، ٨] فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب، ولا يملك خزائن الله ، ولا هو ملك غني عن الأكل والمال ، إنْ هو إلا متبع لما أوحي إليه ، واتباع ما أوحي إليه هو الدين ، وهو طاعة الله ، وعبادته علماً وعملاً بالباطن والظاهر . وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه ، ويقدر منه على ما أقدره الله عليه ، ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة ما للطردة أو لعادة غالب الناس .

فما كان من الخوارق من باب العلم ؛ فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناماً ، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحياً وإلهاماً ، أو إنزال علم ضروري ، أو فراسة صادقة ، ويسمى كشفاً ومشاهدات ، ومكاشفات ومخاطبات ؛ فالسماع مخاطبات ، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة ، ويسمى ذلك كله كشفاً ومكاشفة ، أى كشف له عنه.

وما كان من باب القدرة فهو التأثير ، وقد يكون همَّة وصدقاً ودعوة مجابة ، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال ، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه ؛ كقوله (۱) «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ـ وإني لأثأر

<sup>(</sup>١) أي النبي ﷺ عن ربه عز وجل.

لأوليائي كما يثأر الليث المجرد (١)» ومثل تذليل النفوس له، ومحبتها إياه، ونحو ذلك ؛ وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور ؛ كما قال النبي على في المبشرات : «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» وكما قال النبي على : «أنتم شهداء الله في الأرض» .

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائما به ، وقد لا يكون قائما به ؛ بل يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب ؛ كما قال يوسف بن أسباط : «ما صدق الله عبد إلا صنع له» وقال أحمد بن حنبل : « لو وضع الصدق على جرح لبرأ » لكن من قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضاً ، وإن كان خرق عادة في ذلك الغير ، فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك .

وقد جمع لنبينا محمد والشيئة جميع أنواع المعجزات والخوارق ، أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا والشياء عن الأنبياء المتقدمين وأممه ومخاطباته لهم وأحواله معهم ، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم؛ ويُعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر ، وتارة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالجيم ، ولعلها : ( المحرد ، أو المحرب ) بالحاء المهملة مع الدال أو مع الباء ، والله أعلم .

بما يعلمه الخاصة من علمائهم ، وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب ؛ وهو من حكمة إبقائهم بالجزية ؛ وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه .

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق، وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته ، وزوال مملكة فارس والروم ، وقتال الترك ، وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكورٌ بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة الرسول وفضائله وكتب التفسير والحديث والمغازى ، مثل دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي ، وسيرة ابن إسحاق ، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد ، والمدوّنة كصحيح البخاري ؛ وغير ذلك مما هو مذكور أيضاً في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار ، وللماوردي ، والرد على النصاري للقرطبي ، ومصنفات كثيرة جداً ؛ وكذلك ماأخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين ، وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى ؛ كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا ، وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان ، وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة ، وأخبار الكهنة ؛ كسطيح وشق وغيرهما ، وكذلك المنامات وتعبيرها ؛ كمنام كسرى وتعبير الموبذان ، وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى ، وما عبر هو من أعلامهم .

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه ، وما دونه إما بسيط أو مركب ، والبسيط إما الجو وإما الأرض ، والمركب إما

حيوان وإما نبات وإما معدن ، والحيوان إما ناطق وإما بهيم ؛ فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون ، وكذلك ردها لمّا فاتت عليّاً الصلاة والنبي على نائم في حجره – إن صح الحديث – فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض ؛ ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج ابن الجوزي ، وهذا أصح ؛ وكذلك معراجه إلى السماوات ، وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة ؛ كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما ، وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره ، وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .

وأما الأرض والماء فكاهتزاز الجبل تحته ، وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية ، ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة ، ومزادة المرأة .

وأما المركبات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبي طلحة ، وفي أسفاره ، وجراب أبي هريرة ، ونخل جابر بن عبدالله ، وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه ، وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أبي قتادة . وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه ؛ وإنما الغرض التمثيل .

وكذلك من باب القدرة عصا موسى على ، وفلق البحر ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، وناقة صالح ، وإبراء الأكمة والأبرص ، وإحياء الموتى لعيسى ، كما أن من باب العلم إخبارهم بما يتكلون ، وما يدخرون في بيوتهم . وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها، وإنما الغرض التمثيل بها .

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية ، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى ، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً ، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام ، والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب ، وقصة أهل الكهف ، وقصة مريم ، وقصة خالد بن الوليد وسفينة مولى رسول الله على وأبي مسلم الخولاني ، وأشياء يطول شرحها ؛ فإن تعداد هذا مثل المطر ، وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس ، وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره ، وإهلاكه لمن يشتمه .

#### نصـــل

الخارق كشفاً كان أو تأثيراً إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعاً ، إما واجب وإما مستحب ، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً ، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض ؛ كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها : بلعام بن باعوراء ، لكن قد يكون صاحبها معذوراً لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد ، والنهي قد يعود إلى سبب ألخارق ، وقد يعود إلى مقصوده ؛ (فالأول) مثل أن يدعو الله دعاء منهيا عنه اعتداء عليه ؛ وقد قال تعالى : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ المَعْتَدِينَ الأعراف ٥٠] ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشفاً أو تأثيراً

(والثاني) أن يدعو على غيره بما لا يستحقه ، أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه بهمته ؛ كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال ؛ فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة بحيث يعذرون والناقصين نقصا لا يلامون عليه كانوا برحية (١). وقد بينت في غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه ، وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية ، فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أو لمقصود منهي عنه فإما أن يكون معذوراً معفوا عنه ؛ كبرح ، أو يكون متعمداً للكذب كبلعام .

فتخلص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث.

قال أبو على الجوزجاني: كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة ، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة ، وربك يطلب منك الاستقامة .

قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب، وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات؛ فأبداً نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الراهب المتقدم ذكره .

لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك ، ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر ، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا ، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننا ، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا ، والخروج من دواعي الهوى ، وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين ، ويرفع عن قلبه الحجاب ، ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات ؛ لأن المراد منها كان حصول اليقين ، وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا المرزوق صدق منها كان حصول اليقين ، وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقيناً ، فيلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به ، وتقتضي الحكمة كشف ذلك الأخر لموضع حاجته ، وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادا وأهلية من الأول ، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ؛ فهي كل الكرامة ؛ ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك ، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة

فتعلم هذا ؛ لأنه أصل كبير للطالبين ، والعلماء الزاهدين ، ومشايخ الصوفية .

#### نمسل

كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية ، وكلمات دينية ؛ فكلماته الكونية هي التي الستعاذ بها النبي عَلَيْكُ في قوله : «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر» وقال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن

فَيَكُونُ ﴿ آَبُ ﴾ [يس ٨٢] وقال تعالى : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ (١) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الانعام ١١٥] والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية.

( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي : أمره ونهيه وخبره ، وحظ العبد منها العلم بها والعمل ، والأمر بما أمر الله به ، كما أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالكونيات ، والتأثير فيها ؛ أي بموجبها .

(فالأولى) قدرية كونية (والثانية) شرعية دينية ، وكشف الأولى العلم بالمحوادث الكونية ، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية ، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات ، وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات ، وكما أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه ؛ كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء ، وجلوسه على النار ، وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاك ، وإغناء وإفقار ، فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله ، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً ، وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله في طاعة شرعية ؛ بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات ؛ كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات .

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في دينه ، فمن ينكشف له شيء من المغيبات ، ولم يسخّر له شيء من الكونيات؛

<sup>(</sup>١) وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف هكذا : (كلمت ) ، وقرئت بالإفراد.

لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب ، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً مذموماً إما أن يجعله مستحقاً للعقاب ، وإما أن يجعله محروماً من الثواب ، وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه ، وأما العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في الدين ، بل قد يجب عليه شكره ، وقد يناله به إثم .

إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فقط، أو بالكون فقط؛ (فالأول) كما قال لنبيه على النبيه ووَّل رَب اَدْخلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلْطَانًا نَصِيرًا عَنْ الإسراء ٨٠] فإن السلطان النصير يجمع الحجة والمنزلة عند الله ، وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند الله بكلماته الكونيات ، ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين ؛ فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدره ؛ وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد على أنه هو شرع الله وكلماته الدينيات ، وهو حجة محمد على على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات؛ فهو الدعوة، وهو الحجة والمعجزة .

( وأما القسم الثاني ) فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خبراً وأمراً وعمل به ويأمر به الناس ، ويعلم بوقت نزول المطر وتغيّر السعر ، وشفاء المريض ، وقدوم الغائب ، ولقاء العدو ، وله تأثير إما في الأناسي ، وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك ، أو ولادة أو ولاية أو عزل ؛ وجماع التأثير

إما جلب منفعة كالمال والرياسة ، وإما دفع مضرة كالعدو والمرض ، أولا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة ، أو إطفاء نار ، ونحو ذلك .

(وأما الثالث) فمن يجتمع له الأمران؛ بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكوني ، ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي؛ وهو علم الدين والعمل به ، والأمر به ، ويؤتى من علم الدين والعمل به ، ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية ، أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية ، بحيث ينال من العلوم الدينية ، ومن العمل بها ، ومن الأمر بها ، ومن طاعة الخلق فيها ، ما لم ينله غيره في مطرد العادة ؛ فهذه أعظم الكرامات والمعجزات ، وهو حال نبينا محمد وأبي بكر الصديق وعمر وكل المسلمين .

فهذا القسم الثالث هو مقتضى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ فَ ﴾ [الفاتحة ٥] إذ الأول هو العبادة ، والثاني هو الاستعانة ، وهو حال نبينا محمد والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطناً وظاهراً ، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة ؛ فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيماناً ، فكانت فائدتها اتباع دين الله علماً وعملاً كالمقصود بالجهاد ، والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه ؛ أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به فقيل له : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَىٰ ﴾ والصدقة على المسلمين ؛ فإن هذا من جملة الدين والأعمال الصالحة .

وأما القسم الأول وهو المتعلق بالدين فقط فقد يكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له فيه منفعة ؛ كحال كثير من الصحابة والتابعين وصالحي المسلمين وعلمائهم وعبادهم ، مع أنه لا بد أن يكون لهم شخصاً أو نوعاً بشيء من الخوارق ، وقد يكون منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها ؛ فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه وإما لانتفاء فائدته با يكون نقصاً ، وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد لا يكون نقصاً ؛ فأن كان لإخلاله بفعل واجب وترك فقد يكون نقصاً وقد لا يكون نقصاً وهو سبب الضرر ، وإن كان لإخلاله بمحرم كان عدم الخارق نقصاً وهو سبب الضرر ، وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين السابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدين ، وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب الكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً لثواب لم يكن ذلك نقصاً ؛ مثل من يمرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء ماله ، أو يظلمه ظالم فلا يتجبه عليه لينتصر عليه .

وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون زيادة في دينه ، وتارة يكون نقصاً ، وتارة لا له ولا عليه ، وهذا غالب حال أهل الاستعانة ، كما أن الأول غالب حال أهل العبادة ، وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نبياً ، فيكون خير أهل الأرض، وقد يكون ظالماً من شر الناس ، وقد يكون ملكاً عادلاً فيكون من أوساط الناس ؛ فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب كسلطان

الملك واليد، إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية ، وأسباب هذا ظاهرة جثمانية ؛ وبهذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم ، وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالحين المؤمنين العقلاء ، وذلك من وجوه :

(أحدها) أن علم الدين طلباً وخبراً لا ينال إلا من جهة الرسول ، وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة ، وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس ، فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم ، ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم .

( الثاني ) أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ، ولا يأمر به إلا هم .

وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر ، تأثيره في نفسه وفي غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحر ، وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلطين الجبابرة ، وما كان من العلم مختصاً بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون .

( الثالث ) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره ، وأما الكشف والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضره ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [البقرة: ١٠٣].

( الرابع ) أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون ؛ فإن لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة والاجتماع بالجن لغير فائدة والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر

فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهو بمنزلة العبث واللعب ، وإنما يستعظم هذا من لم ينله وهو تحت القدرة والسلطان في الكون مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته ؛ كالمال والرياسة ، ودفع مضرة كالعدو والمرض ؛ فهذه المنفعة تنال غالباً بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق ، ولا يحصل بالخوارق منها إلا القليل ، ولا تدوم إلا بأسباب أخرى. وأما الآخر أيضاً فلا يحصل بالخوارق إلا مع الدين ، والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق ، بل الخوارق الدينية الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد على الخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا الدين بالخوارق إنما هو مع الدين ، وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا الدين بالخوارة إنما هو مع الدين ، وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا

فإن قيل: مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي علامة طاعة النفوس له ، فهو موجب الرياسة والسلطان ، ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع الدينية والدنيوية ، وتدفع المضار الدينية والدنيوية .

قلت: نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس . وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول ؛ أولاً: الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع ، فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من

أطيع لتأثيره ؛ إذ طاعة الأول أعم وأكثر ، والمطيع بها خيار بني آدم عقلاً وديناً ، وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس ؛ كأصحاب مسيلمة الكذاب ، وطليحة الأسدي ، ونحوهم ، وأهل البوادي والجبال ، ونحوهم ممن لا عقل له ولا دين .

ثم نقول ثانياً: لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن يكون ملكاً من الملوك ، بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون ، وكمقدمي الإسماعيلية ، ونحوهم ، وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد ، فإن هذا أكثر ما يكون مدة قريبة .

( الخامس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير .

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة ، أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات ، وأما في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطيرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل والمال ؛ فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه ، وربما زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه ، وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها ، كما يفعله مولهو الأحمدية ؛ فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته ، وأشقى نفسه شقاء لا

مزيد عليه ، وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات ، وكذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم ، بل لو لم يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان والمحاربين ؛ فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله ديناً يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان(١) للناس يحفظ أموالهم ، أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهم ، أو أعوان سلطان يقاتلون عنه ؛ إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء .

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقواماً ولا يعدل بينهم ، وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم ؛ وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ، ولا يجوز أن يحتمل المرء ذلك إلا إذا أمر الله به ورسوله ؛ لأن ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى .

(السادس) أن الدين علماً وعملاً إذا صح ؛ فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق ٢ ، ٣] وقال تعالى : ﴿ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الانفال ٢٩] وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ

<sup>(</sup>۱) أي خادم .

﴿ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا ﴿ آَنَ وَإِذًا لآتَيْنَاهُم مِن لَدُنًا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آَنَ وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِن لَدُنًا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آلا إِنَّ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ آلَ ﴾ [النساء ٢٦ – ٦٨] وقال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَنَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَآلَ لَهُ اللَّهُ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال رسول الله عَظْهَ : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - ثم قرأ قول تعالى - : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوسَمِينَ ﴿ ثَنِ ﴾ [الحجر ٢٥] رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد .

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله على: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي يمشي ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن ؛ يكره الموت وأكره مساعته ؛ ولا بدله منه » فهذا فيه محاربة الله لمن حارب وليه ، وفيه أن محبوبه به يعلم سمعاً وبصراً ، وبه يعمل بطشاً وسعياً ، وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع ، ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار ، وهذا باب واسع .

وأما الخوارق فقد تكون مع الدين ، وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. (السابع) أن الدين هو إقامة حق العبودية ، وهو فعل ما عليك وما أمرت به ، وأما الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بها ، وإن كانت بسعي من العبد ؛ فإن الله هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب ، والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه وما أمر به ، وأما اهتمامه بما يفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين ؛ كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها ، ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته .

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل ، ولأن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق ، أو ليس بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة؟ هذا نتكلم عليه .

وأنفع الخوارق الخارق الديني ؛ وهو حال نبينا محمد على على على على المسلم ، وإنما كان «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» أخرجاه في الصحيحين . وكانت آيته هي دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء ؛ ولهذا نجد كثيراً من المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من القرآن والقال إلى الحال ، كما أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون من الإيمان والحال إلى القال ، ونبينا على صاحب القال والحال ، وصاحب القرآن والإيمان .

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له ؛ لأن الخارق في مرتبة ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ فَ ﴾ [الفاتحة ٥] فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى .

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين ، وكذلك المال النافع ، كما كان السلطان والمال بيد النبي على وعمر - رضي الله عنهم - ، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو يشبّه بمن يأكل الدنيا بالدين ، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة ؛ فإن ذلك مأمور به ؛ وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة .

والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفاً من النار أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا؛ ولعله يجتهد اجتهاداً عظيماً في مثله وهذا عرف ، ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة طريقه وسلوكه ، فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دينه ، كما تطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم ؛ فهذا أعذر لهم في ذلك .

ولهذا لما كان الصحابة - رضي الله عنهم - مستغنين في عملهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم ، صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله .

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق ما لا يظهر لهم ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة .

#### نصيل

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية ، وعقلية ، وكشفية ، وسمعية ضرورية ، ونظرية ، وغير ذلك ، وينقسم إلى قطعي ، وظني ، وغير ذلك ، وسنتكلم - إن شاء الله تعالى - على ما يتبع منها ، وما لا يتبع في الأحكام الشرعية على العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومناما كما كتبه في الجهاد .

أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية ، وأمور طلبية عملية ؛ فالأول كالعلم بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل ، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم ، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار ، وما في الأعمال من الثواب والعقاب ، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك .

وقد يسمى هذا النوع أصول دين ، ويسمى العقد الأكبر ، ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماً ، ويسمى عقائد واعتقادات ، ويسمى المسائل الخبرية ، ويسمى علم المكاشفة .

( والثاني ) الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب ؛ كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات ، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد ، فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خبراً صادقاً أو كاذباً يدخل في القسم الأول ، ومن جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه يدخل في القسم الثاني ؛ مثل شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول ، ومن جهة أنها فرض واجب ، وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب ، وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله ؛ فهي من القسم الثاني .

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين ؛ كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة ، وقد يتنازعون في بعض الطرق ؛ كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا بالسمع وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها ؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول ، مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف ، وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا يثبت إلا بعد تلك المسائل فإثباتها بالسمع(\(^\) حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء ، وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته ، وأنه مستو على العرش .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ؛ لعل الساقط : « متوقف على إثبات السمع بها » .

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصبح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاً ؛ بناءً على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا.

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقّاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين .

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء ، ومنهم من يقول: لا يصبح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني . وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها .

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة ، باطنة أو ظاهرة ، عام أو خاص ؛ فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعاً كثيراً .

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفها ، حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك ؛ وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء ، ومن أهل الكلام من ينكرها ، ومن أصحابنا من يغلو فيها ، وخيار الأمور أوساطها .

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفياً وإثباتاً ؛ فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه ، ومن الناس من يغلو فيما يعرفه ؛ فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه ؛ فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية ؛ وكثير منها فاسد متناقض ، وهم أكثر خلق الله تناقضاً واختلافاً ، وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعباً .

وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب ؛ وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي، وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاً ؛ وهي خيالات غير مطابقة ، وأوهام غير صادقة ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿ إِلاَّ النَّمَ ١٨ ] فنقول :

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين: الكتاب؛ لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية.

( والثاني ) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره ؛ مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ، ونصب الزكاة وفرائضها ، وصفة الحج والعمرة ، وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة .

وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، أو يقال تخالف ظاهره؛ كالسنة في تقدير نصاب السرقة ، ورجم الزاني ، وغير ذلك ؛ فمذهب جميع السلف العمل بها أيضاً إلا الخوارج ؛ فإن من قولهم – أو قول بعضهم مخالفة السنة ، حيث قال أولهم للنبي عليه في وجهه: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . ويحكى عنهم أنه لا يتبعونه الله إلا فيما بلّغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له ، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره ؛ ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ؛ وقال النبي الله لأولهم : «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» فإذا جوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال ، وهو

معتقد أنه أمين الله على وحيه ، فقد اتبع ظالماً كاذباً ، وجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من خبر فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماء ؛ ولهذا قال النبي عليه : «أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟» أو كما قال ، يقول عليه : إن أداء الأمانة في الوحي أعظم، والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحى بحكمه وقسيمه .

وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً في النقل لا رداً للمنقول كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم ؛ كالشفاعة والحوض والصراط والقدر ، وغير ذلك .

(الطريق الثالث) السنن المتواترة عن رسول الله على المعارفة أما متلقاة بالقبول من أهل العلم بها ، أو برواية الثقات لها ؛ وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقة والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم ، وقد أنكرها بعض أهل الكلام ، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم ؛ فلم يفرقوا بين المتلقي بالقبول وغيره ، وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيراً منها بشروط اشترطها ، ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما يرد بعضهم بعضاً ؛ لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم ، أو لأنه خلاف الأصول ، أو قياس الأصول ، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه ، أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه.

( الطريق الرابع ) الإجماع ، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة ؛ لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ،

وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً ؛ ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة ، واختلف في مسائل منه ، كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ، والإجماع السكوتي وغير ذلك .

( الطريق الخامس ) القياس على النص والإجماع ، وهو حجة أيضاً عند جماهير الفقهاء ؛ لكن كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص ، وحتى رد به النصوص ، وحتى استعمل منه الفاسد ، ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساً ، وهي مسألة كبيرة ، والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقض .

( الطريق السادس ) الاستصحاب ، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع ، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ، وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف ، ومما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي ، مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجباً لنصب الشرع عليه دليلاً شرعياً ؛ إذ وجوب هذا لا يُعلم بدون الشرع ، ولا دليل ، فلا وجوب .

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له ؛ وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم ؛ إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي ، كما يُستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وما توجب الشريعة نقله ، وما يُعلم من دين أهلها

وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن ؛ كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة وعدم النص الجليّ بالإمامة على عليّ أو العباس أو غيرهما ، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبي عَنِهُ وخلفائه انتفاء أمور من هذا ، لا يعلم انتفاءها غيرهم ، ولعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم ، ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ، فإن وجود أحد الضدين ينفى الآخر ، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم .

(الطريق السابع) المصالح المرسلة؛ وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه ، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور ؛ فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ، ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان ، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم ، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته ، وهذه مصلحة ، لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان؛ وليس كذلك ، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار ، وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين .

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ؛ ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخَلْق من غير حظر شرعي ، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي ، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر .

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم ، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناءً على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه ، وربما قدّم على المصالح المهدية كلاما بخلاف النصوص ، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناءً على أن الشرع لم يرد بها ، ففوت واجبات ومستحبات ، أو وقع في محظورات ومكروهات ، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه .

وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح ، بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها ، وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصاً ولا قياساً .

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله . وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك ؛ فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج ، وهو رؤية الشيء حسناً كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاً ، والحسن هو المصلحة ؛ فالاستحسان والاستصلاح متقاربان ، والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن ، لكن بين هذه فروق .

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط ، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة ، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي عنها بعده إلا هالك ، لكن المناء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ، لكن

ما اعتقده العقل مصلحة ؛ وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له ، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة ، أو اعتقد مصلحة ؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة ، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة ؛ كما قال تعالى في الخمر والميسر : ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ [البقرة ٢١٩] .

وكثيرٌ مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً وحقاً وصواباً ولم يكن كذلك ، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصاري والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أنّ ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ، ومنفعة لهم ، فقد ﴿ ضَلَّ سَعَيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ صَنْعًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف ١٠٤] وقد زُيِّن لهم سوء عملهم فرأوه حسناً ؛ فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب؛ وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا؛ فإن باب جحود الحق ومعاندته من باب جهله والعمى عنه ، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا ، وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان ؛ فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرى ، فكذلك هم في أحوال الديانات ، وكذلك في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم ، وقد يعتقدون أنه ليس بظلم وهو ظلم ؛ فإن الإنسان كما قال الله تعالى:

﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ آلِكَ ﴿ الْأَحْزَابِ ٧٧] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة علمه ، وهذا في قوة عمله .

واعلم أنَّ هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول ، وبين أهل الإرادة والعمل ؛ فذلك يقول هذا جائز أو حسن ؛ بناءً على ما رآه ، وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه ، أو اعتقاد أنه خير له ، كما يجد نفعاً في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال لها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك ، وهذا يفعله لما يجده من لذته ، وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن .

وهذا يقول: جائز؛ لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة ، وهو نظير المقالات المبتدعة؛ وهذا يقول: هو حق؛ لدلالة القياس العقلي عليه؛ وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها وإدخالها في الدين؛ إذ كانت كذلك ، وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك.

واعلم أنه لا يمكن للعاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل ، والصدق والكذب ، وبين النافع والضار ، والمصلحة والمفسدة ، ولا يمكن للمؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات ، وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات ؛ ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم ؛ فإنه قد يعلم بالعقل ، هذا في الأفعال .

وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعراف ١٨٠] وقوله: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة ٧] كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده ، وأن العالم أكمل من الجاهل ، وأن الصادق أكمل من الكاذب ؛ فهذا أيضاً قد يعلم بالعقل ؛ وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة ؛ وأنه هل باب التحسين واحد في الخالق والمخلوق ؟

فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهما ، ومنهما ما يعلم بالعقل ؛ الأول في الحق المقصود ، والثاني في الحق الموجود ، ( الأول ) متعلق بحب القلب وبغضه وإراداته وكراهته وخطابه بالأمر والنهى ، ( الثاني ) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه الخبرى المشتمل على النفى والإثبات، والحق والباطل يتناول النوعين ، فإن الحق يكون بمعنى الموجود الشابت ، والباطل بمعنى المعدوم المنتفى ، والحق بإزاء ما ينبغى قصده وطلبه وعمله ، وهو النافع ، والباطل بإزاء مالا ينبغى قصده ولا طلبه ولا عمله وهو غير النافع ؛ والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة ، ودفع الألم هو حصول المطلوب ، وزوال المرهوب حصول النعيم وزوال العذاب ، وحصول الخير وزوال الشر ، ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتاً دائماً ، وقد يكون منقطعاً ؛ لا سيما إذاكان زمناً يسيراً فيستعمل الباطل كثيراً بإزاء ما لا يبقى من المنفعة ، وبإزاء ما لا يدوم من الوجود ، كما يقال: الموت حق والحياة باطل ، وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصاً أو راجحاً ؛ كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه ،وهو ما ليس بنافع ،

والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة ، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضرراً ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار ، والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة ؛ وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال، فهذه الأمور التي يشرع الزهد فيها وتركها، وهي باطل ؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة ؛ ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله : فلا تُبطلُوا صَدقاتكُم بالْمَنِ وَالأَذَىٰ كَالّذي يُنفقُ مَالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَلا يُؤمنُ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثلُهُ كَمَثَلِ صَفْوان عَلَيْه تُرَابٌ ﴾ الآية . [البقرة ٢٦٤] أخبر أن صدقة المرائي والمنّان باطلة لم يبق فيها منفعة له ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يَا صَدِقة المرائي والمنّان باطلة لم يبق فيها منفعة له ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ يَا وَكذلك الإحباط في مثل قوله : ﴿ وَمَن يَكْفُر ْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة والمذا تسميه الفقهاء العقود.

والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل، وهو ما لم يحصل به مقصوده ، ولم يترتب عليه أثره ، فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه ،ومن هذا قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاءً ﴾ الآية [النور ٣٩] وقوله : ﴿ مَثَلُ مَا يُنفقُونَ فِي هَذهِ الْحَيَاةِ الدُّنيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ وَقوله : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَملُوا مِنْ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ﴾ [آل عمران ١١٧] وقوله : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَملُوا مِنْ عَملٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴿ آَنَ ﴾ [الفرقان ٣٣] ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ، ولا حقاً ؛ كما أن الأعمال ليست نافعة .

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها منفعة كقوله على : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» فيعود الحق فيما يتعلق بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال ، قال الله تعالى : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَالَت ْ أَوْديَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد ١٧] إلى قوله : ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمًا الزّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمًا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الأَمْثَالَ ﴿ كَنَ لَكَ مَن سَبِيلِ اللّهِ اللّهُ الأَمْثَالَ ﴿ كَنَ لَكَ مَن سَبِيلِ اللّهِ اللّهُ الأَمْثَالَ ﴿ كَنَ لَكَ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ النَّاسِ أَمْثَالَ مَن اللّهُ مَا لَهُ مُحَمّد ﴾ [الرعد ١٧] وقال تعالى : ﴿ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ أَصَلًا أَعْمَالَهُمْ ﴿ يَ فَي وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمّد ﴾ أضَلًا أَعْمَالَهُمْ ﴿ يَ فَلَا لَكُ مَنْ اللّهُ لِلنّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ يَ اللّهُ عَلَى مُحَمّد إلى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

وإذا كان كذلك ؛ وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه ، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ؛ لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال ، وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة ؛ فالأول ظاهر وكذلك منفعته في الآخرة بعد الموت ، فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله ؛ وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور ، وقد يُجزى بأعماله في الدنيا ، لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منها وتفوت أنفع منها وأبقاه ؛ فهي باطلة أيضاً ، فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ؛ وإن كان فيه لذة ما .

وأما الكائنات فقد كانت معدومة منفية فتبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكما قال على الله الله على المق قالها شاعر قول لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وإنها تجمع الحق

الموجود والحق المقصود ، وكل موجود بدون الله باطل ، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل ، وعلى هذين فقد فُستر قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ الله فهو باطل ، وعلى هذين فقد فُستر قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص ٨٨] إلا ما أريد به وجهه ، وكل شيء معدوم إلا من جهته ؛ هذا على قول ، وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف؛ وبه فسر الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في ردِّه على الجهمية والزنادقة (١) قال أحمد : ﴿ وأما قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص ٨٨] وذلك أن الله أنزل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ﴿ آنَ ﴾ شيء هنالك المرض ٢٦] فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض ، وطمعوا في البقاء ، فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال : كل شيء من الحيوان هالك - يعني ميتا - إلا وجهه ؛ فإنه حي لا يموت ، فلما ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في ردِّه على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفنيان .

وقد تبيَّن مما ذكرناه أنّ الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب ؛ وأنّ الشيء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ .

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد ؛ وذلك أن فعل الله كلَّه حسن جميل ، قال الله عز وجل : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة ٧] وقال تعالى : ﴿ صُنْعَ اللَّه الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النمل ٨٨] وقال تعالى : ﴿ وَللّه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائه سَيُجْزَوْنَ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلاَعِرافَ ١٨٨] .

<sup>(</sup>١) لعله سنقط من هنا لفظ: « الآية »، وهو مفعول فسرَّ الإمام أحمد ؛ كما سقط خبر قوله: « وأما القول الآخر الخ »، وهو معلوم.

وقال النبي على : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ تَعَالَى : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلّهَ هُو اللّهَ لا يَظْلِمُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَهُو اللّهَ لا يَظْلِمُ مَتْقَالَ ذَرّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ [النساء ٤٠] وقال تعالى : ﴿ وَهُو الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ آلِنَا عَلَى اللّه مَعْقَ عليه بين الأمة مجملاً غير مفسر ؛ الْخَبِيرُ ﴿ آلِكَ ﴾ [الانعام ٢٣] وهذا كله متفق عليه بين الأمة مجملاً غير مفسر ؛ فإذا فسر تنازعوا فيه .

وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام ، وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان ، وأنه لا يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال ، أو أن يكون ألماً من الآلام الواقعة بالحيوان ، وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره ، وهذا العامل والمعالم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيء ، وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق ؛ أو تعوض بنفع لاحق ، وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون : بل الجميع خلقه ، وهو يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ولا فرق بين خلق المضار والمنافع، والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعل ظلماً ولا سفها أصلاً ، بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة وعدلاً وحسناً ؛ إذ لا قبيح إلا ما نهى عنه وهو لم ينه أحد ، ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم ، وعقوبة المحسن ، ورفع درجات الكفار والمنافقين .

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ، ولا يتضرر بمعصيتهم ، لكن الأولون يقولون : الإحسان إلى الغير حسن لذاته ؛ وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة .

والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه ، وما قبح منا قبح منه ، والآخرون مع جمهور الخلائق ينكرون ، والأولون يقولون: إذا أمر بالشيء فقد أراده منا ؛ لا يعقل الحسن والقبيح إلا ما ينفع أو يضر ؛ كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشيء فإنه لا بد أن يريده منه ويعينه عليه ، وقد أقدر الكفار بغاية القدرة ، ولم يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون اختياراً ، وإنما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره وآخرون يقولون : الأمر ليس بمستلزم الإرادة أصلاً ، وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع ، وكذلك أمره . والأولون يقولون : لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، والآخرون يقولون : أمره لا يتوقف على المصلحة .

وهنا مقدمات ، تكشف هذه المشكلات :

(إحداها) أنه ليس ما حسن منه حسن منا ، وليس ما قبح منه يقبح منا ؛ فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه ، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة ، ويقبح لجلبه المضرة ، ويحسن لأنا نهينا عنه ، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاً ، ولو كان الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ :

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا (المقدمة الثانية) أن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا ، وقد يدرك بعض ذلك بالعقل ، وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص ؛ فإن أحكام الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها ، وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك ، وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه ، وتارة من جهة الأمر به ، وتارة من الجهتين جميعاً ؛ ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط ، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها ، وأنكر خاصة الفقه في الدين ؛ الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها .

( المقدمة الثالثة ) أن الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير ومن جعل شيئاً من الأعمال خارجاً عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وأياته بخلاف ما عليه القدرية .

(المقدمة الرابعة) أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية ، وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً خطأ ، ونفيها عن الأمر مطلقاً خطأ ، وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة ١٨٥] ، ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخفّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء ٢٨]، ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ﴾ الله أن يُخفّف عَنكُمْ ﴾ [النساء ٢٨]، ﴿ مَا يُرِيدُ اللّه ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة ٢] وقال : ﴿ أُولُئكَ اللّه يَلْمِ وَمَن يُرِدُ اللّه يُعلَلُ مَا يُريدُ اللّه أن يُطهّر قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة ٢٤] وقال : ﴿ أُولُئكَ الّذينَ لَمْ يُرِدُ اللّه أن يُطهّر قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة ٢٤] وقال : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ مَن يُرِدُ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَوْعَلُ مَا اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَعْمَلُ مَا يُريدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا اللّه مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

( المقدمة الخامسة ) أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية ، والأمر الديني ، وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية ؛ فالمحبة

والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة ؛ هذا قول جمهور أهل السنة . ومن قال : إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما يقول كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم أحد أمرين : إما الكفر والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينا فقد كره كونها ، وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته ؛ وهذا قول القدرية ، أو يقول : أنه لما كان مريداً لها شاءها فهو محب لها راض بها ؛ كما تقوله طائفة من أهل الإثبات ، وكلا القولين فيه ما فيه ؛ فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين ، وقد رضي عن المؤمنين ، ويحب ما أمر به أمر إيجاب واستحباب ، وليس هذا المعنى ثابتاً في الكفار والفجار والظالمين ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يحب كل مختال فخور ، ومع هذا فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: أن المحبة بمعنى الإرادة أنه أحبها كما أرادها كوناً ، وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا الموضع .

(فإن قيل) تقسيم الإرادة لا يعرف في حقنا بل إن الأمر منه بالشيء ؛ إما أن يريده أو لا يريده ، وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقنا (فيقال) ؛ وهذا هو الواجب فإن الله تعالى ليس كمثله شيء ، وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه ، وذلك أن الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به ، أو لحاجته إلى الأمر فقط ؛ فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له ؛ فإن هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم ، والمحسن من العباد يحتاج إلى

إحسانه ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء ٧] وقال : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت ٤٦] .

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ، ولا هو محتاج إلى أمرهم ، وإنما أمرهم إحساناً منه ونعمة أنعم بها عليهم ، فأمرهم بما فيه صلاحهم ، ونهاهم عما فيه فسادهم ؛ وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه ؛ كما قال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْاَنْبِياء ١٠٧] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمنينَ إِذْ بَعَثَ فيهمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسهمْ ﴾ [آل عمران ١٦٤] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعظَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَشَفَاءٌ لَّمَا في الصَّدُور وَهَدَى وَرَحْمَةٌ لَّلْمُؤْمِنينَ ﴿ فَي قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس ٥٠ ، ٥٥] فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه ؛ كما قال : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتى ﴾ [المئدة ٣] وهؤلاء هم المؤمنون ؛ ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لما بدَّل نعمة الله كفراً ؛ كما قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا نعْمَتَ اللَّه كُفْرًا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ ﴿ كُنَّ ﴾ [إبراميم ٢٨] والأمر والنهى الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من الكفار ، كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة ؛ وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى ؛ كذلك مشيئته لما شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شيء منها ؛ فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة ، فإن فعل المأمور به صار محبوباً لله وإلا لم يكن محبوباً له ؛ وإن كان مراداً له ، وإرادته له تكويناً لمعنى أخر ؛ فالتكوين غير التشريع . (فإن قيل) المحبة والرضا يقتضيان ملاعة ومناسبة بين المحب والمحبوب، ويوجب للمحب بدرك محبوبه فرحاً ولذةً وسروراً، وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض، وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضاً ونحو ذلك ، والملاعة والمنافرة تقتضي الحاجة ؛ إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه، وما لا يضره كيف يبغضه? والله غني لا تجوز عليه الحاجة ؛ إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه ؛ وهو غني عن العالمين ، وقد قال تعالى : [أي في الحديث القدسي] : «يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » فلهذا فسرت المحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر؛ فيقال الجواب من وجهين :

(أحدهما) الإلزام؛ وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد وملاعته في ذلك تقتضي الحاجة ، وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده؛ ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا لنفرة وبغض ، وإلا فما لم يتألم به الحي أصلا لا يكرهه ولا يدفعه ، وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من الحاجة ؛ فإن الواحد منا إنما يحن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة ، وإنما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة ، وإنما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة ، فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكس ، ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق ، وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة ، وإما

إثبات الجميع كما جاءت به النصوص ، وحينئذ فمن توهم أن انه يلزم من ذلك محذور أو أحد الأمرين لازم : إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور .

(الجواب الثاني) أن الذي يُعلم قطعاً (هو) أن الله قديم واجب الوجود كامل، وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص، لكن كون هذه الأمور التي جاءت بها النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر؛ فإن الله غني واجب بنفسه، وقد عُرِف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته؛ وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله: مفتقر إلى ذاته، ومعلوم أنه غني بنفسه، وأنه واجب الوجود بنفسه، وأنه موجود بنفسه، فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه، إن عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق؛ فإن الله غني عن العالمين وعن خلقه، وهو غنى بنفسه.

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل؛ فإنه محتاج إلى نفسه، وفي إطلاق كل منهما إيهام معنى فاسد ، ولا خالق إلا الله تعالى ؛ فإذا كان سبحانه عليما يحب العلم ، عفوا يحب العفو ، جميلاً يحب الجمال ، نظيفاً يحب النظافة ، طيباً يحب الطيب ، وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين ، وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة ، والأسماء الحسنى والصفات

<sup>(</sup>١) يُنظر أين خبر هذا المبتدأ ؟ وأما المراد فظاهر ، وهو أن يقال لمن يتوهم ما ذكر أن اللازم هو أحد الأمرين اللذين ذكرهما ، وملخصهما أنه لا يلزم من ذلك شيء أو يلزم شيء ليس بمحدود.

العلى ، وهو يحب نفسه ويثني بنفسه على نفسه ، والخلق لا يحصون ثناء عليه ؛ بل هو كما أثنى على نفسه ؛ فالعبد المؤمن يحب نفسه ، ويحب في الله من أحب الله وأحبه الله ؛ فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه ، ويحب في نفسيه عباده المؤمنين ، ويبغض الكافرين ، ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم ، وبفرح بتوبة عبده التائب من أولئك ، ويمقت الكفار ويبغضهم ، ويحب حمد نفسه والثناء عليه ، كما قال النبي على الأسود بن سريع لما قال : إنني حمدت ربى بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد» وقال ﷺ: «لا أحد أحب إليه المدح من الله ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل ، ولا أحد أصبر على أذى من الله ، يجعلون له ولداً وشريكاً وهو يعافيهم ويرزقهم» فهو يفرح بما يحبه ، ويؤذيه ما يبغضه ، ويصبر على ما يؤذيه ، وحبه ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه ؛ كل ذلك من كماله ؛ وكل ذلك من صفاته وأفعاله ، وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم ، وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه ؛ وإذا فرح ورضى بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله ، كما أنه إذا فرح ورضى بما يخلقه فهو الخالق ، وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكّنهم وصبر على أذاهم بحكمته ؛ فلم يفتقر إلى غيره ، ولم يخرج شيء عن مشيئته ، ولم يفعل أحد ما لا يريد ، وهذا قول عامة القدرية<sup>(١)</sup> ونهاية الكمال والعزة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، فليحرر مراده من ذكر القدرية هنا .

وأما الإمكان<sup>(۱)</sup> لو افتقر وجوده إلى فرح غيره ، وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات فيلزم منه حدوثه<sup>(۲)</sup> وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفس الصفات فمبناه على القياس الفاسد المحض ، وله شرح مذكور في غير هذا الموضع .

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان ، وأنه وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص ، والإثبات لكل كمال ، وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصاً ؛ بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله ، وأنه إذا كان كاملاً بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى سواه ، بل هو الغني ونحن الفقراء ، وقال يكن كاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى سواه ، بل هو الغني ونحن الفقراء ، وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولُ الّذينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياء سَنَكْتُب مَا قَالُوا وقَتْلُهُم الأَنبِياء بغيْر حَق ﴾ [آل عمران ١٨١] وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الكمال ؛ إذ كل كمال فمن كماله يستفاد ، وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد ، وإنما هو كما أثنى على نفسه ، له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه ، ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوات والأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ آتِ لَهُ لَقَدْ أَنْ مَن فِي السَّمَوات والأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ آتِ لَهُ لَقَدْ أَدُ مَن فِي السَّمَوات والأَرْضِ إِلاَ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ آتِ لَقَدْ الْقَامُة فَرْدًا ﴿ وَهُ الْقَامُة فَرْدًا ﴿ وَهُ إِنْ كُلُ مَن فِي السَّمَوات والأَرْضِ إِلاَ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ وَهُ لَقَدْ أَدْ الْ وَهُ إِنْ كُلُ مَن فِي السَّمَوات والأَرْضِ إِلاً آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ وَهُ القَدْ الْعَامُ وَعَدَّاهُ مُ عَدًا ﴿ وَهُ وَكُلُّهُمْ آتِه يَوْمُ الْقَيَامَة فَرْدًا ﴿ وَهُ الْقَامُ وَمُ الْقَامُ وَالْمُ اللّه عَلَا اللّه عَالًا اللّه عَلَا اللّه عَلَيْهُ عَدًا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه اللّه المُعَلَا اللّه عَلَاهُ اللّه عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّه عَلَاهُ اللّهُ اللّه عَلَاهُ اللّه المُعَلَاه المُعْرَاء اللّه عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاه اللّه اللّه اللّه المُعَلّم اللّه المؤلّم المؤلّم اللّه المؤلّم اللّه المؤلّم المؤلّم اللّه المؤلّم ا

<sup>(</sup>١) لعله سقط من هنا كلمة: «فيلزم»؛ التي هي جواب «إما الإمكان»، والمعنى أنه يلزم كونه ممكناً لا واجب الوجود، أو افتقر وجوده إلى فرح غيره من الحوادث المكنة، وأما فرحه هو ورفعاه وغيرهما من صفاته فلا يلزم منها إمكانه.

 <sup>(</sup>٢) أي من قيام الصفات بنفسه ؛ كالكلام والسمع والبصر؛ فيلزم منه حدوثه بزعمهم .
 وعبارته كلها هنا غير جلية فلعلها محرفة .

فهذا الأصل العظيم ؛ وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من محبته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة ؛ والمنهاج الذي هو المسئول عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد والوعيد ، وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة ؛ وهي متعلقة به وبخلقه .

وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسائة الصفات الذاتية والفعلية ، ومسائة الذات والحقيقة والحد ، وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام في حلول الحوادث ونفي الجسم ، وما في ذلك من تفصيل وتحقيق .

فإن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذَّبوا بحق كثير جاعت به الرسل بناءً على ما اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة .

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار ؛ ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخر ؛ فوقعوا في نفي الحق الذي لا ريب فيه ؛ الذي جاءت به الرسل ، ونزلت به الكتب ، وفطرت عليه الخلائق ، ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية ، والله أعلم .

#### انتمسى



# القسم الثالث من مجموعة الرسائل القسم الرسائل الثانية

## تفصيل الإجمال

فيما يجب لله من صفات الكمال والفصل فيما اتفق عليه وما اختلف فيه أهل الملل والنحل والمذاهب منها باختلاف الدلائل العقلية والنقلية فيها

> من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)



### بسم الله الوحهن الوحيم ربِّ يَسِّر وأعنْ يا كريـمُ

#### نـص الاستفتاء

المسؤول من علماء الإسلام ، والسادة الأعلام ، أحسن الله ثوابهم ، وأكرم نزلهم ومآبهم : أن يرفعوا حجاب الإجمال ، ويكشفوا قناع الإشكال ، عن مقدمة جميع أرباب الملل والنّحل متفقون عليها ، ومستندون في آرائهم إليها ، حاشى مكابراً منهم معانداً ، وكافراً بربوبية الله جاحداً .

وهي: أن يقال «هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها ، وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها» لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون ، وفي تعيين الصفات لأجل القسمين مختلفون ؛ فأهل السنة يقولون : إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية ؛ كالوجه واليدين والعينين ، والغضب والرضا ، والصفات الفعلية ؛ كالضحك والنزول والاستواء ؛ صفات كمال وأضدادها صفات نقصان .

والفلاسفة تقول: اتصافه بهذه الصفات إنْ أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته ، وإن أوجب له نقصا لم يجز اتصافه بها .

والمعتزلة يقولون: لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقراً إليها ؛ وهي مفتقرة إليه ، فيكون الرب مفتقراً إلى غيره ، ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم ؛ والجسم مركب ، والمركب ممكن محتاج ، وذلك عين النقص .

ويقولون أيضا: لو قدَّر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليهما كان ظالما وذلك نقص، وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه مالا يريده لكان ناقصا.

والكلابية ومن اتبعهم ينفون صفات أفعاله ، ويقولون : لو قامت به لكان محلا للحوادث ، والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله ؛ وهو نقص ، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به .

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار ؛ وهكذا نفيهم أيضا لمحبته ؛ لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب ، ومناسبة الرب للخلق نقص، وكذا رحمته ؛ لأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وهي ضعف وخور في الطبيعة ، وتألم على المرحوم ، وهو نقص ؛ وكذا غضبه ؛ لأن الغضب غليان دم القلب طلباً للانتقام ، وكذا نفيهم اضحكه وتعجبه ؛ لأن الضحك خفة روح ؛ يكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر ؛ والتعجب استعظام للمتعجب منه .

ومنكرو النبوات يقولون: ليس الخلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا.

والمشركون يقولون: عظم الرب يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب؛ فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع؛ هذا وإن القائلين بهذه المقدمة لا يقولون بمقتضاها ولا يطردونها، فلو قيل لهم: أيّما أكمل ؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات: من الشم والذوق واللمس أم ذات لا توصف بها كلها ؟ لقالوا: الأولى أكمل، ولم يصفوابها كلّها الخالق.

وبالجملة فالكمال والنقص من الأمور النسبية ، والمعاني الإضافية ، فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى ، وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح كمال للمخلوق ، نقص للخالق ، وكذا التعاظم والتكبر والتفاعل النفسي كمال للخالق نقص للمخلوق ، وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد ، ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين ؛ لاسيما مع تباين الذاتين .

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها ، هل هي كمال أو نقص ؟ فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما ؛ لأنها قد تكون كمالا لذات نقص لأخرى على ما ذكر .

وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع ، هي منشأ الاختلاف والنزاع ، فرضي الله عمن يبين لنا بيانا يشفي العليل ، ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل ، إنه تعالى سميع الدعاء ، وأهل الرجاء ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

أجاب رضى الله عنه :

#### نتوى شيخ الإسسلام

الحمد لله ، الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدّمتين : (إحداهما) أن يعلم أن الكمال ثابت لله ، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة ، وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه ؛ فثبوت الحياة يستلزم نفى

الموت ، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل ، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز ، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية ؛ مع دلالة السمع على ذلك .

ودلالة القرآن على الأمور نوعان: (أحدهما) خبر الله الصادق؛ فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به (والثاني) دلالة القرآن بضرب الأمثال، وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب؛ فهذه دلالة شرعية عقلية؛ فهي شرعية لأن الشرع دل عليها، وأرشد إليها. وعقلية لأنها تُعلم صحتها بالعقل، ولا يقال: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر؛ وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره، ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية.

وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى ؛ فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى ، وإثبات معاني أسمائه ، ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى .

وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هُوُ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ ﴿ الإخلاص ١، ٢] أن الصمد المستحق للكمال ، وهو السيد الذي كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحكم الذي قد كمل في حكمه ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الشريف الذي قد كمل في جميع الشرف والسؤدد ، وهو الله سبحانه وتعالى ؛ وهذه صفة لا تنبغي إلا له ، ليس له كفؤ ولا كمثله شيء ؛ وهكذا سائر صفات الكمال ، ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى ، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس ، بل هم مفطورون عليه ؛ فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق ، فإنهم مفطورون على أنه أجلّ وأكبر وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء .

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضروريا في حق من سلمت فطرته ، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة ، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها.

وأما لفظ الكامل فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا ، ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة .

وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل ، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي ؛ والمقصدود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يُعْلَم بالعقل .

وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع ، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يُعْلَم إلا بالإجماع ، وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه مانفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك ، وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية ،

كالأشعري والقاضي وأبي بكر وأبي إسحاق ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية ؛ ولهذا صارهؤلاء يعملون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع ويقولون : إذا كنا نثبت هذه الصفات بناءً على نفي الآفات ، ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي ، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة ، قالوا : والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة ؛ فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي ؛ الذي هو القرآن أولى وأحرى .

والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى التحيز ونحوه ؛ مع أنه بدعة في الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة ولا أثرعن أحد من الصحابة والتابعين ؛ هو متناقض في العقل لا يستقيم في العقل ؛ فإنه ما من أحد ينفي شيئاً خوفاً من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسماً إلا قيل له فيما أثبتة نظير ما قاله فيما نفاه ، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته ؛ كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير ، وقالوا : إنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات ؛ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم ولا يعقل موصوف إلا جسم ؛ فقيل لهم : فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير؛ ولا يوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم ، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم ، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات ألا ما هو جسم ، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات ألا ما هو جسم ؛ فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات .

فإن جاز أن يقال ما يسمى بهذه الأسماء ليس بجسم ، جاز أن يقال : فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسم ، وأن يقال : هذه الصفات ليست أعراضًا ، وإن قيل : لفظ الجسم مجمل أو مشترك ، وإن المسمى بهذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره ولا يثبت له خصائص غيره جاز أن يقال: الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره ، وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع ؛ كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك : هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم . قيل لهم : هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام ؛ فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله ؛ وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا قالوا: ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعانى فيه، وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا ، قيل لهم : هذا كما أثبتم أنه موجود واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل ، ولذيذ وملتذ ولذة ، وعاشق ومعشوق وعشق ، ونحو ذلك ، فإن قالوا : هذه ترجع إلى معنى واحد ، قيل لهم : إن كان هذا ممتنعاً بطل الفرق ، وإن كان ممكناً أمكن أن يقال في تلك مثل هذه ، فلا فرق بين صفة وصفة . والكلام على تبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع .

#### (( ثبوت الكمال لله تمالى بالمثل من وجوه ))

(۱) وجوب وجوده وقيوميته وقدمه

والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل ، وأن نقيض

ذلك منتف عنه ؛ فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع دون تلك ، خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون ؛ وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل ، والفلاسفة تسميه التمام ، وبيان ذلك من وجوه : (منها) أن يقال : قد ثبت أن الله قديم بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه ، خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه؛ والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني .

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن ، والممكن لا بد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين ، فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث ، والحادث لا بد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على التقديرين ؛ والموجود إما غني وإما فقير ، والفقير لا بد له من الغنى ، فلزم وجود الغني على التقديرين ؛ والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم ، وغير القيوم لا بد له من القيوم ؛ فلزم ثبوت القيوم على التقديرين ؛ والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق ، والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق ؛ فلزم ثبوت غير مخلوق ، والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق ؛ فلزم ثبوت غير المخلوق على التقديرين ، ونظائر ذلك متعددة .

ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود ممكنا له، وإما أن لا يكون؛ والثاني ممتنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن، فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإنّ كلاهما موجود، والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه؛ فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول؛ فلأن

يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكناً لما وجوده ناقص فلأن يمكن لما وجوده أكمل منه بطريق الأولى ، لا سيّما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه ، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به ؛ فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى ؛ ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق والذي جعل غيره كاملاً هو أحق بالكمال منه ، فالذي جعل غيره قادراً أولى بالقدرة ، والذي علم غيره أولى بالعلم ، والذي أحيا غيره أولى بالحياة ؛ والفلاسفة توافق على هذا ، ويقولون : كل كمال للمعلول فهو من آثار العلة ؛ والعلة أولى به.

وإذا ثبت إمكان ذلك له فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له ، لا يتوقف على غيره ؛ فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجوداً له إلا بذلك الغير ، وذلك الغير إن كان مخلوقاً له لزم الدور القبلي الممتنع ؛ فإن ما في ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي منه ، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر ، وهذا هو الدور القبلي فإن الشيء يمتنع أن يكون فاعلاً لنفسه ؛ فلأن يمتنع أن يكون فاعلاً لفاعله بطريق الأولى والأحرى ، وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير الآخر فاعلاً ، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطياً للآخر كماله ؛ فإن معطي الكمال ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطياً للآخر كماله ؛ فإن معطي الكمال أحق بالكمال؛ فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر، وهذا ممتنع لذاته، فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من هذا ، وهذا أفضل من هذا ، وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له ؛ فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الأولى ، وأيضاً فلو كان كماله موقوفاً على ذلك الغير ؛ للزم أن يكون كماله الأولى ، وأيضاً فلو كان كماله موقوفاً على ذلك الغير ؛ للزم أن يكون كماله

موقوفاً على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كماله ، ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف عليه ؛ إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره ؛ فيلزم أن لا يكون كماله موقوفاً على غيره ؛ فإذا قيل : كماله موقوف على مخلوقه لزم أن لا يتوقف على مخلوقه ، وما كان ثبوته مستلزماً لعدمه كان باطلاً من نفسه ، وأيضاً فذلك الغير كل كمال له فمنه ، وهو أحق بالكمال منه ، ولو قيل : يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفاً إلا على ما هو من نفسه ، وذلك متوقف عليه ، لا على غيره .

وإن قيل ذلك الغير ليس مخلوقاً بل واجباً آخر قديماً بنفسه فيقال: إن كان أحد هذين هو المعطي دون العكس فهو الرب والآخر عبده ، وإن قيل: بل كل منهما يعطي للآخر الكمال لزم الدور في التأثير ، وهو باطل ، وهو من الدور القبلي لا من الدور المعي الاقتراني ، فلا يكون هذا كاملاً حتى يجعله الآخر كاملاً ، والآخر لا يجعله كاملاً حتى يكون في نفسه كاملاً ؛ لأن جاعل الكامل كاملاً أحق بالكمال، ولا يكون الآخر كاملاً حتى يجعله كاملاً متى يبعله كاملاً حتى يبعله كاملاً متى يبعله كاملاً عن فسه كاملاً ، فلا يكون واحد منهما كاملاً بالضرورة ؛ فإنه لو قيل : لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملاً متنعاً ، يجعل نفسه كاملاً مكان ممتنعاً ، فكيف إذا قيل : حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاملاً !

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات، وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء، فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شيء منها، ولا وجود جميعها، ولا وجود اجتماعها، والمبدع للموجودات لابد أن يكون موجوداً

بالضرورة ، فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر ، وهلم جرا ؛ للزم أن يكون لشيء من هذه الأمور كمال ، وقد قدر أن الأول كامل ؛ فلزم الجمع بين النقيضين ، وإذا كان كماله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكمال له واجباً بنفسه ، وامتنع تخلف شيء من الكمال الممكن عنه ، بل ما جاز له من الكمال وجب له ، كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم ؛ بل هذا ثابت في مفعولاته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وكان ممتنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغيره ؛ فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره ، أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره ، والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره وإلا كان ممتنعاً لغير ، والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره .

#### (( ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه ))

وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره وأن غيره لا يساويه في الكمال في مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ وَالنَّمال في مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُق كَمال ، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق ، وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم ، وقال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدرُ عَلَىٰ شَيْء وَمَن رَّزَقْنَاهُ مَنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُوونَ الْحَمْدُ للّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ الله والإحسان صفة فبين أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص ، وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال ، وأنه ليس هذا مثل هذا ، وهذا لله ، و(ذاك) لما يعبد من دونه .

وقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوجَهِهُ لا يَأْت بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَنِ ﴾ [النحل ٢٠] وهذا مثل آخر فالأول مثل العاجز عن الكلام ، وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء ، والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم ؛ فهو عادل في أمره مستقيم في فعله ، فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم ؛ فإنّ مجرد الكلام والعمل قد يكون محموداً ، وقد يكون مذموماً ؛ فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد ، فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل .

وقال تعالى : ﴿ صَرَبَ لَكُم مَثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُركَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيه سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُمْ أَنفُسكُمْ كَذَلِكَ مَن شُركَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيه سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُمْ أَنفُسكُمْ كَذَلِك نُقصِلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ ﴿ آلَ مَالكَه لما في ذلك من النقص والظلم ، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم ؟ وهذا يبيِّن أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد ، وهذا كقوله : ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالأَنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ آلِ فَي يَتَوَارَىٰ مِن الْقَوْمُ مِن سُوءَ مَا بُشِرَ بِه أَيُمْسكُهُ عَلَىٰ هُون أَمْ يَدُسُهُ فِي التُرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ آلَ اللّهُ اللّهُ النّاسَ السَّوْء وَلَلّه الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَنَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ السَّوْء وَلَلّه المَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَنَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ السَّوْء وَللّه المَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلَ أَمَل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا السَّعْ وَلا يَسْتَقْدُمُونَ ﴿ وَيَجْعُلُونَ لِلّه مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسَنتُهُمُ النّارَ وَأَنّهُم مُفْرَطُونَ وَتَصِفُ أَلْسَنتُهُمُ الْكُذَبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفُرَطُونَ لِلّه مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسَنتُهُمُ الْكَذَبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفُونَ لِلّه مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسَنتُهُمُ الْكَذَبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَىٰ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ وَتَصِفَ أَلْسَنتُهُمُ الْكَذَبِ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَىٰ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ لَكُهُمُ الْكُونَ لَلَهُ مَا يَكُو وَلَو الْمَالَالُ الْعَالَىٰ الْعَوْلَ الْعَلَى الْحَلَى الْمَالَولَ الْوَالَ اللّهُ مَا يَكُونَ لَلْهُ مَا يَكُونُ لَلّهُ مَا يَكُو وَنَ وَتَصِفُ أَلْسَنَاكُمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ مَا يَكُونَ لَلْهُ مَا يَكُونُ لَكُونَ لَلْهُ مَا يَكُونُ لَلْهُ مَا يَا الْكُهُمُ النَّا لَهُ مَا يَعُونَ اللّهُ مَا يَلُهُمُ الْمُا يَعْ ا

حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله ، وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصاً وعيباً ، والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم ، فإن له المثل الأعلى ؛ فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجرداً عن النقص ، وكل ما يُنزَّه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه ؛ وقال تعالى : ﴿ هَلْ يَسْتُوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ الزمر ٩] وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتُوِي اللَّعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ ﴿ وَنَ وَلا الظَّلِّ وَلا الظَّلِ الْعَرُورُ ﴿ وَلَا الظَّلُ الله المثل الأعلى ، وقال تعالى : وَلا النَّورُ وَرَا الله المثل الأعلى ، وقال تعالى : وَالطّل أكمل ، وحينئذ فالمتصف به أولى ، ولله المثل الأعلى . وقال تعالى : وَالظّل أكمل ، وحينئذ فالمتصف به أولى ، ولله المثل الأعلى . وقال تعالى : يُكلّمُهُمْ وَلا يَهْديهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّا الْمَالِ الْمَالِي يَتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدى ، والرب أحق بالكمال .

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُركَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِ أَفَمَن يَهْدي إِلَى الْحَقِ أَخَقُ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهَدِي إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ثَلَ الْحَقِ إَلَى الْحَقِ أَخَقُ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لاَّ يَهَدِي إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ثَلَ الْحَق أَحق بِالاتباع ممن لا يهدي إلا أن يهديه غيره ؛ فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يهدي إلا بغيره . وإذا كان لا بد من وجوب الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكمل ، وقال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا قَالاً فَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الآية الأخرى : ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا

نَفْعًا ﴿ آَمِ ﴾ [طه ٨٩] فدل على أن الذي يرجع إليه القول ويملك الضر

وقال إبراهيم لأبيه: ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ لَنَ السميع البصير الغني أكمل ، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك ، ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال ؛ كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك ؛ مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات ، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب .

وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكمال ، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها ، وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات ، فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف (١) ؛ فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها .

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله ؛ إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئاً ؛ والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له ، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون سواه ؛ فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد ، وهو إثبات صفات الكمال ردّاً على أهل التعطيل ، وبيان أنه

<sup>(</sup>١) أي بصفات الكمال المذكورة ؛ كمعطلة الصفات من الجهمية والمعتزلة الباطنية الملاحدة.

المستحق للعبادة لا إله إلا هو رداً على المشركين ، والشرك في العالم أكثر من التعطيل ، ولا يلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل ، ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر ؛ والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله ، ويذكر فيه الرد على المشركين ؛ وهذا أكثر ؛ لأن القرآن شفاء لما في الصدور ، ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل ، وأيضاً فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمد ، وأنه حميد مجيد ، وأن له الحمد في الأولى والآخرة ، وله الحكم ، ونحو ذلك من أنواع المحامد.

والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده ؛ وهو من الشكر ، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله ، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد ، وإنما يستحق ذلك ما هـو متصف بصفات الكمال، وهي أمـور وجودية ؛ فإن الأمور العدمية المحضة لاحمد فيها ولا خير ولا كمال .

ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال ؛ فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق ، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد ؛ فثبت أن المستحق<sup>(۱)</sup> للمحامد الكاملة ؛ وهو أحق من كل محمود ، والحمد والكمال من كامل ، وهو المطلوب .

<sup>(</sup>۱) قوله : « فثبت أن المستحق إلخ » هو كما ترى مختل التركيب ؛ ولعل أصله : فثبت أنه المستحق للمحامد كلها ، وهو أحق بالحمد من كل محمود ، وبالكمال من كل كامل ، أو أن المستحق للمحامد كلها أحق بالحمد إلخ .

#### نمـــــل

وأما المقدمة الثانية فنقول: لا بد من اعتبار أمرين: (أحدهما) أن يكون الكمال ممكن الوجود، و(الثاني) أن يكون سليما عن النقص، فإن النقص ممتنع على الله، لكن بعض الناس قد يسمِّي ما ليس بنقص نقصاً؛ فهذا يقال له: إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال السليم عن النقص، فإذا سمَّيت أنت هذا نقصاً وقدر أن انتفاءه يمتنع لم يكن نقصه من الكمال المكن، والذات لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة.

وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات المتصفة بها فضلاً عن أن تكون أكمل منها ، ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل ، علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات ؛ فإذا قيل بعد ذلك : لا تكون ذاته ناقصة متساوية الكمال إلا بهذه الصفات ؛ قيل : الكمال بدون هذه الصفات ممتنع ، وعدم الممتنع ليس نقصاً ، وإنما النقص عدم ما يمكن ، وأيضاً فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال ، وما اتصف به وجب له ، امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات ، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقدير أممتنع أ ، وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل : إنها ناقصة صفة كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه ، كما لو قيل إذا مات ناقصاً فهذا يقتضي وجوب كونه حيا ، كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات .

وأيضاً فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ، ولا أنها ليست غيره على ما عليه أئمة السلف ، كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار حذّاق المثبتة ؛ كابن كلاب وغيره، ومنهم من يقول: أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو ولا أطلق عليها أنها ليست غيره ، ولا أجمع بين السلبين فأقول : لا هي هو ولا هي غيره ، وهو اختيار طائفة من المثبتة ؛ كالأشعري وغيره ، وأظن قول أبي الحسن التمتي هو هذا أو ما يشبه هذا ؛ ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب ، وهذا السلب في إطلاقهما جميعاً ؛ كالقاضى أبى بكر ، والقاضى أبى يعلى .

ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المغاير للشيء ، ويراد به ما ليس هو إياه ،وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعاني فاسدة . ونحن نجيب بجواب علمى فنقول :

قول القائل: يتكمل بغيره. أيريد به بشيء منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته ؟ أما الأول فممتنع ؛ وأما الثاني فهو حق ، ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها ؛ كما لا يمكن وجودها بدونه ، وهذا كمال نفسه لا شيء مباين لنفسه .

وقد نصَّ الأئمة ؛ كأحمد بن حنبل ، وغيره ، وأئمة المثبتة ؛ كأبي محمد ابن كلاب ، وغيره على أن القائل : إذا قال : الحمد لله أو قال : دعوت الله وعبدته أو قال : بالله . فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته ، وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى .

وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات أم لا ؟ قيل: إن أريد بالذات

المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليها ، وإن أريد بالذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة ؛ والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات ؛ وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات .

#### نمـــل

وأما قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليها وهي مفتقرة إليه ؛ فيكون الرب مفتقراً إلى غيره ، فهو من جنس السؤال الأول .

فيقال أولاً: قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليها يقتضي إمكان جوهر تقوم به الصفات وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات ؛ فلو كان أحدهما ممتنعاً لبطل هذا الكلام فكيف إذا كان كلاهما ممتنعاً ؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات إنما يمكن في الذهن لا في الخارج ؛ كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج ؛ ولفظ ذات تأنيث ذو ، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافاً إلى غيره ، فهم يقولون : فلان ذو علم وقدرة ، وخفس ذات علم وقدرة ؛ وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ (ذو) ولفظ (ذات) لم يجىء إلا مقروناً بالإضافة كقوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا وَقُول خَبِيب حرضى الله عنه (۱) وقول في ذات الإله ؛ ونحو ذلك .

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإلـه وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرزع

<sup>(</sup>١) حين قدمه كفار قريش للقتل . هذا نص البيت : وما قبله :

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال: إنها ذات علم وقدرة ، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة ، وعرفوه فقالوا: الذات ، وهي لفظ مُولّد ليس من لفظ العرب العرباء؛ ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان ، وابن الدهان وغيرهما وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية ، ورد عليهم آخرون ؛ كالقاضي وابن عقيل وغيرهما .

وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء ؛ بل من المولدة كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك . اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام ، والمعنى كذلك ، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا ، بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره ؛ ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرها ، وكلاهما ممتنع ، فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة ، وما كان صفة فلا بد له من قائم بنفسه متصف به ؛ ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائماً بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهراً أوجسما أوغير ذلك ، ويقولون : وجود جوهر معرى عن جميع الأغراض ممتنع ، فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة له فقد قدر ما لا يعلم في الخارج ، ولا يعلم إمكانه في الخارج ؛ فكيف عن أنه ممتنع في الخارج عن الذهن ؟!

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضى أنَّ ثبوته ممتنع ؛ وإنما يمكن فرضه في العقل ؛ فالعقل يقدره في نفسه كما يقدر الممتنعات لا يعقل وجوده في الوجود ولا إمكانه في الوجود .

وأيضا فالرب تعالى إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكناً ، وما أمكن له وجب – امتنع أن يكون مسلوبا صفات الكمال ؛ ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض ممتنع ، وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصاً فقول القائل يكون مفتقراً إليها وتكون مفتقرة إليه ؛ إنما يعقل مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل واحد منهما دون الآخر ، فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير .

ثم يقال: ما تعني بالافتقار؟ أتعني أن الذات تكون فاعله للصفات مبدعة لها أو بالعكس؟ أم تعني التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلي الفاعل فهذا باطل؛ فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له بل لا يلزمه شيء معين من أفعاله ومفعولاته ؛ فكيف تجعل صفاته مفعولة له ، وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته ؟ وإن عنيت التلازم فهو حق ؛ وهذا كما يقال لا يكون موجوداً ، ويقال أيضاً : لا يكون موجوداً إلا أن يكون قديماً واجبا بنفسه ، ولا يكون عالماً قادراً إلا أن يكون حياً ، فإذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز لتفريق بينهما ، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجباً له بل ممكناً له ، وحينئذ فكان يفتقر في ثبوته له إلى غيره ، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه ؛ فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال .

#### فصييل

وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم مركب ، والمركب ممكن محتاج ، وذلك عين النقص ؛ فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق : منهم من يمنع أن تكون أعراضاً ويقول : بل هي صفات وليست أعراضاً ؛ كما يقول ذلك الأشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره ، ومنهم من يطلق عليها لفظ الأعراض ؛ كهشام ، وابن كرام ، وغيرهما ، ومنهم من يمتنع من الإثبات والنفي كما قالوا في لفظ الغير ، وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه ؛ فإن قول القائل : «العلم عرض» بدعة ، وقوله : « ليس بعرض » بدعة ؛ كما أن قوله : «الرب جسم» بدعة ، وقوله : «ليس بجسم» بدعة .

وكذلك أن لفظ الجسم يراد به في اللغة : البدن والجسد ؛ كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة ، وأما أهل الكلام فمنهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب ، أو على الجوهرين أو على أربعة جواهر أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر أو اثنين وثلاثين ، والمركب من المادة والصورة ، ومنهم من يقول : هو الموجود أو القائم بنفسه .

وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه مساوياً في العموم والخصوص، فلما كان اللفظ قد صاريفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل ؛ صار مجملاً ، وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال : أتعني بقولك : إنها أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة ، أم تعني بها

آفات ونقائص ؟ أم تعني بها أنها تعرض وتزول وتبقى زمانين ؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح ، وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول : العرض لا يبقى زمانين ؛ فإن قال ذلك وقال : هي باقية قال : أسميها أعراضاً ؛ لم يكن هذا مانعاً من تسميتها أعراضاً .

وقولك: العرض لا يقوم إلا بجسم فيقال: يقال للحي عليم قدير عندك، وهذه الأسماء لا يتسمى بها إلا جسم؛ كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضاً لا يوصف بها إلا جسم؛ فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لأهل الإثبات عن إثبات الصفات.

ويقال له: ما تعني بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني بالجسم المركب الذي كان مفترقاً فاجتمع ؟ أو ركّبه مركب فجمع أجزاءه ؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة ، أو من المادة والصورة ؟ أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه ، أو ما كان قائماً بنفسه ؟ أو ما هو موجود ؟

فإن عنيت الأول لم نسلًم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضاً لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير ، وإن عنيت به الثاني لم نسلًم امتناع التلازم ؛ فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا ؛ فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير .

وقول القائل: المركب ممكن، إن أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه كان مفترقاً فاجتمع، أو ركّبه مركب أو يقبل الانفصال؛ فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية، وإن عنى به ما يشار إليه وما يكون قائماً بنفسه موصوفاً بالصفات؛ فلا نسلم انتفاء الثانية؛ فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين: تلازمية واستثنائية بألفاظ مجملة؛ فإذا استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لإحداهما أو لكلتيهما. وإذا بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الحجة.

## نمسل

وأما قول القائل: لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث ، إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله؛ وهو نقص ، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به ؛ فيقال أولاً: هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته ، وإنما يفترقان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين.

وإن قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية . ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية ؛ فيصفونه بكونه خالقاً ورازقاً بعد أن لم يكن كذلك ، وهذا التقسيم وارد عليهم ، وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسئلة حدوث العالم ؛ فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفة كمال ولا نقص؛ فيقال لهم : كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به : إنها ليست كمالا ولا نقصاً ؛ فإن قيل : لا بد أن يتصف إما بنقص وإما بكمال ، فإن جاز خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله وإلا فالجواب مشترك .

وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحلّه الحوادث، ولا يزال محلا للحوادث عندكم ، فليس القدم مانعاً من ذلك عندكم ، بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره ؛ وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم اتصافه به ، وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك لا سيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها ؛ فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلولها أو شيء من معلولها ، ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة ، هذا عند من سمًّا ه نقصاً من النقص الممكن انتفاؤه ، فإذا قيل : خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له ، قيل : وجود الجمادات كلها أو واحد منها يستلزم الحوادث كلها أو واحداً منها في الأزل ؛ فيمتنع وجود الحوادث المتعاقبة كلها في أن واحد سواء قدر ذلك الآن ماضياً أو مستقبلاً ، فضلاً عن أن يكون أزلياً ، وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في أن واحد فضلاً عن أن يكون أزلياً ؛ فليس هذا ممكن الوجود فضلاً عن أن يكون كمالاً ، لكن فعل الحوادث شيئاً بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها بحيث لا يحدث شيئاً بعد أن لم يكن ، فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل ، فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته ، كان هذا نقصاً بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئاً بعد شيء ، وكذلك إذا قيل: جعل الشيء الواحد متحركاً ساكناً موجوداً معدوماً صفة كمال ، قيل : هذا ممتنع لذاته . وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفةكمال، قيل: هذا ممتنع لنسفه ؛ فإن كونه مبدعاً يقتضي أن لا يكون واجباً بنفسه بل واجباً بغيره ؛ فإذا قيل: هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره كان هذا جمعاً بين النقيضين .

وكذلك إذا قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان التصافه بها صفة كمال فقد فاتته في الأزل ، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص ؛ قيل: الأفعال المنفعلة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزلياً .

وأيضاً فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها ، وأيضاً فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئاً بعد شيء ، فقول القائل فيما حقه أن يوجد شيئاً بعد شيء فينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين ؛ وأمثال هذا كثير ، فلهذا قلنا : الكمال المكن الوجود ، فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له فضلاً عن أن يقال : هو موجود أو يقال : هو كمال للموجود .

وأما الشرط الآخر وهو قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصاً على التعبير بالعبارة السديدة أو الكمال الذي لا يتضمن نقصاً يمكن انتفاؤه على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصاً ؛ فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض ، وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً ، فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهى الأكل والشرب ؛ لأن قوامه بالأكل والشرب ،

فإذا قدر غير قابل له كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمال ، لكن هذا يستلزم حاجة الآكل الشارب إلى غيره ، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب ، وهو مستلزم لخروج شيء منه ؛ كالفضلات وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه ، وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره ، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به . والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره ؛ ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق ؛ وهو كل ما كان مستلزماً لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته ، أو مستلزماً للحدوث المنافي لقدمه ، أو مستلزماً للقره المنافى لغناه .

## نمسل

(( في نتيجة ما تقدم ؛ وهو كون ما جاء به الرسول على هو الحق )) وكون أولى الناس به سلف هذه الأمة (١)

إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه المعقول ؛ وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة ، وهم سلف الأمة وأئمتها الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات ، ونزهوه عن مماثلة المخلوقات ؛ فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام صفات كمال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيها ، فإن ما اتصف بهذه فهو

<sup>(</sup>١) هذا العنوان للقصل ليس من الأصل .

أكمل مما لا يتصف بها ، والنقص في انتفائها لا في ثبوتها ، والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها كالجماد .

وأهل الإثبات يقولون للنفاة: لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبكم والعمى والصمم، فقال لهم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، والمتقابلات تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلاً لهما ؛ كالحيوان الذي لا يخلو إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيراً ؛ لأنه قابل لهما بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا .

فيقول لهم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه:

(أحدها) أن يقال: الموجودات نوعان: نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي، ونوع لا يقبله كالجماد؛ ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها، وأن يكون القابل لها؛ وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر أكمل منه؛ فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك فكيف المتصف بها؟ فلزم من ذلك أن يكون مسلوباً لصفات الكمال على قولهم ممتنعاً عليه صفات الكمال؛ فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات، وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص.

( الوجه الثاني ) أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة أمر اصطلاحي، وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمَّى ميتاً كما قال

تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ٢٠ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرُ أَحْيًاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ٢٢ ﴾ [النط ٢٠، ٢١] .

(الوجه الثالث) أن يقال: نفي سلب هذه الصفات نقص وإن لم يقدر هناك ضد ثبوتي ؛ فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حياً عليماً قديراً متكلماً سميعاً بصيراً أكمل ممن لا يكون كذلك ، وإن ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالجماد ، وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكمال ومجرد سلبها من النقص وجب ثبوتها لله تعالى ؛ لأنه كمال ممكن للوجود ولا نقص فيه بحال بل النقص في عدمه ، وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به ، والآخر يمتنع ذلك منه ؛ فلا يمكن أن يصدر منه شيء من هذه الأفعال كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر عنه منه شيء من هذه الأفعال كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر عنه أكمل ممن يمتنع صدورها عنه .

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان كما إذا قيل: قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به ، والأعراض والحوادث لفظان مجملان ؛ فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات ، كما يقال : فلان قد عرض له مرض شديد ، وفلان قد أحدث حدثاً عظيماً ، كما قال النبي على الله : « إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » وقال : « لعن الله من أحدث حدثاً أو أوى محدثاً » وقال : « إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضاً » ويقول الفقهاء : الطهارة نوعان ، طهارة الحدث وطهارة الخبث . ويقول أهل الكلام :

اختلف الناس في أهل الأحداث من أهل القبلة ؛ كالربا والسرقة وشرب الخمر ، ويقال : فلان به عارض من الجن ، وفلان حدث له مرض ، فهذه من النقائص التى تَنزّه الله عنها .

وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام ، وليست هذه لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم ، لا لغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم ، بل مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي على . وبكل حال مجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها ، أو يمكنه ذلك ولا يتصف بها.

وأيضاً فإذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفات الكمال التي هي أعراض وحوادث على اصطلاحهم ؛ كالعلم والقدرة والفعل والبطش ، والآخر يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي أعراض وحوادث كان الأول أكمل ، كما أن الحي المتصف بهذه الصفات أكمل من الجمادات .

وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها، والآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص ؛ فلا يحب لا هذا ، ولا هذا ، ولا يرضى لا هذا ولا هذا ، ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا ؛ كان الأول أكمل من الثاني ؛ ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وهذه كلها صفات كمال .

وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال ؛ كالظلم والجهل والكذب ويغضب على من يفعل ذلك ، والآخر لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل لا يبغض لا هذا ولا هذا ، ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا ؛ كان الأول أكمل .

وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه ، والآخر لا يمكنه ذلك ؛ إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان ، وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه كان الأول أكمل .

فالوجه واليدان لا يعدّان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك ، ووجه كل شيء بحسب ما يضاف إليه ، وهو ممدوح به لا مذموم ؛ كوجه النهار ، ووجه الثوب ، ووجه القوم ، ووجه الخيل ، ووجه الرأي ، وغير ذلك ، وليس الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال سواء كان الاستعمال حقيقة أو مجازاً .

فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه ؛ قيل من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء ، وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ، ولا يمكنه أن يفعل باليد ؛ ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوى فيها كالنار والماء ؛ فإذا قدر اثنان أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه ، والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه فهذا أكمل ، فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء فهو أكمل وأكمل .

وأما صفات النقص فمثل النوم ؛ فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان ، والله لا تأخذه سنة ولا نوم ، وكذلك من يحفظ بلا اكتراث أكمل ممن يلزمه ذلك ، والله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما ، وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب ، والله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وما مسه من لغوب ؛ ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل والقدرة دون العجز ، والصياة دون الموت ، والسمع والبصر والكلام دون الصمم والعمى والبكم ، والضحك دون البكاء ، والفرح دون الحزن .

وأما الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض ، والغضب للأمور التي تستحق أن تُذمّ وتُبُغض ؛ ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع ، ويعز ويذل ؛ أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع ؛ لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الكلمة ذلك أكمل ممن لا يفعل إلا أحد النوعين ، ويخل بالآخر في المحل المناسب له .

من اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب ، والله الهادي لأولي الألباب .

#### نصـــل

وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم: إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصاً بذاته ، وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها ؛ فيقال : الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه ؛ وحينئذ فقول القائل : يكون نقصاً بذاته إن أراد به أنه يكون بدون هذه الصفات ناقصاً فهذا حق ، لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكمال وإلا كان نقصاً ؛ وإن أراد به أنه إنما صار كاملاً بالصفات التي اتصف بها فلا يكون كاملاً بذاته المجردة عن هذه الصفات ؛ فيقال :

( أولاً ): هذا إنما يتوجه أنْ لو أمكن وجود ذات مجردة عن هذه الصفات أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات ، فإذا كان أحد هذين ممتنعاً امتنع كماله بدون هذه الصفات ؛ فكيف إذا كان كلاهما ممتنعاً، فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع ، فإنا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تصير علة بالفعل واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر؛ فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه صار فيه ما هو بالقوة فإن كان المخرج له إلى الفعل ، وذلك يسمونها التركيب ، وإن كان المخرج له يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب ، وإن كان المخرج له فيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق ؛ لأن ذلك ينافي وجوب الوجود ؛ فيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق ؛ لأن ذلك ينافي وجوب الوجود ؛ ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات ، وإن كان هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية ، فقدم شيء من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل ، وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة ، وهذا مخالف للمشهود .

ويقال (ثانياً) في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعاً: هذا مبني على تجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحوال والأعدام فإن الناس

متفقون على تجدد هذه الأمور ، وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظ ، فقال : هذه حوادث ، وهذه متجددات ، والفروق اللفظية ، لا تؤثر في الحقائق العلمية ، فيقال : تجدد هذه المتجددات إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص ، وإن أوجب له نقصاً لم يجز وصفه به .

ويقال (ثالثاً): الكمال الذي يجب اتصافه به هو المكن الوجود، وأما المتنع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود، والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعاً في الأزل، فلا يكون إنفاؤها في الأزل نقصاً؛ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص.

ويقال (رابعاً): إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء ؛ وهي قادرة على الفعل بنفسها ، وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاً بل هي كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك كانت الأولى أكمل من الثانية ؛ فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة ؛ وأما وجودها بحسب الإمكان فهو الكمال .

ويقال (خامساً): لا نسلم أن عدم هذه مطلقاً نقص ولا كمال، ولا وجودها مطلقاً نقص ولا كمال، بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الكمال، ووجودها بدون ذلك نقص، وعدمها مع اقتضاء الحكمة كمال، وإذن فالشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصاً، وكذلك عدمه؛ فبطل التقسيم المطلق، وهذا كالمرء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر؛ ويكون عذاباً إذا ضرهم؛ فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحساناً، والمحسن الرحيم متصف بالكمال ولا يكون عدم إنزاله

حيث يضرهم نقصاً ، بل هو أيضاً رحمة وإحسان فهو محسن بالوجود حين كان رحمة ، وبالعدم حين كان العدم رحمة .

### 

وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار فقد تقدم جواب نظيره ، فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام أو عرف بعض الناس وهو ما ركبه غيره أو كان مفترقاً فاجتمع ، أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة، أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض ، فلا نسلم المقدمة الأولى ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار ، وإن أريد به التلازم على معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه ؛ وإن هذا ليس هذا ، فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل ؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى ، وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد ؛ ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين كأبعاض الشمس وأعراضها.

وأيضاً فإن أريد أنه لا بد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له فهو ممنوع ، وإن أريد أنه لا بد من وجود ما هو داخل في مسمى اسمه ، وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه ؛ فمعلوم أنه لا بد من نفسه فلا بد له مما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى ؛ وإذا قيل : هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه ، فكذلك

ما هو داخل فيها ، ولكن العبارة موهمة مجملة فإذا فسر المعنى زال المحذور.

ويقال أيضاً: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يلزمه أن يكون محتاجاً إلى الغير، فهذا من جهة الإطلاق اللفظي، وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة، وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه.

أما الوجود الذي لا يكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية ؛ فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعني بوجوب الوجود وبالغنى ؛ قيل له : لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة ، ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم ، وجعل اللفظ دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه ، ولا دليل على ذلك ؛ بل الدليل يدل على نقيضه ؛ فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا يجعلونها على معاني تستلزم(١) معاني تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا في التعبير ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها ؛ وهذا غلط منهم ؛ فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير ، وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث ، فليس لأحد أن يقول : إنَّ عرف الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني(٢)؛ ثم يريد أن يفسر مراد الله

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والمراد أنهم يطلقونها على مسمّيات مخترعة محدثة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والمراد معاني محدثة اصطلاحية ؛ فلعلَّه سقط الوصف .

بتلك المعاني ؛ هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين ؛ فإن هؤلاء عمدوا إلى المعاني ؛ وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد والوجوب والغنى والقدم ونفي المثل، ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد علي ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه ؛ فقالوا : هذا يدل على المعانى التي سميناها بهذه الأسماء ، وهذا من أعظم الافتراء على الله .

وكذلك المتفلسفة عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونحو ذلك ؛ فوضعوها لمعنى ابتدعوه ، وقسموا الحدوث إلى نوعين : ذاتي وزماني ، وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارناً للرب أزلاً وأبداً ، وإن اللفظ على هذا وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارناً للرب أزلاً وأبداً ، وإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم ، ولو جعلوا هذه اصطلاحاً لهم لم تنازعهم فيه ، لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس ، وأن يقولوا : نحن نقول بحدوث العالم ، وأن لا خالق له ، ولا فاعل له ، ولا صانع ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرارأنها تقتضي تأخير المفعول لا يطلق على ما كان قديماً بقدم الرب مقارناً له أزلاً وأبداً ، وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء ، ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطب ، ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء ؛ كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لفسد العلم بذلك ؛ ولكان ملبوساً عليهم فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمن ؟ .

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته ومن شاركهم في بعض ذلك مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسم ، ومعنى قوله: لا

ينقسم ، أي لا يتميز منه شيء عن شيء ، ويقول : لا نقوم به صفة ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا .

ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ ﴾ [النساء ١١] وقوله: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُما يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ﴾ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ ﴾ [النساء ١١] وقوله: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُما يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ﴾ [القصص ٢٦] وقوله: ﴿ وَإِنْ أَمُ كُفُواً أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة ٢] وقوله: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ آلَ ﴾ أَلَدُتْ ١١] وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه؛ فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه يتميز منه شيء عن شيء، وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسماً.

وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتماثل، والأجسام تتماثل، والجواهر تتماثل، وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى ١١] على نفي مسمى هذه الأمور التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث، كان هذا افتراء على القرآن، فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب ولا لغة القرآن ولا غيرهما ؛ قال تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمُ الله يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ ﴿ مَنْ الله عَلَى القرآن، فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب لا يكونُوا أَمْثَالُكُمْ ﴿ مَنْ الله عَلَى القرآن ولا عَيرهما ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِن تَتَولُواْ يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى مَاثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية فكيف يقال : إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِنَّ الله مَثْلُ كُلُ مَا يَشَارُ إليه مَثْلُ كُلُ مَا يَشَارُ إليه مَثْلُ كُلُ مَا يَشَارُ إليه مَثْلُ لَكُلُ مِنْ الله في البلاد ، وكلاهما بلد فكيف يقال : إن كل جسم فهو مثل لكل جسم مثلها في البلاد ، وكلاهما بلد فكيف يقال : إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب ، حتى يحمل على ذلك قوله : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى ١١] .

وقد قال الشاعر: ليسس كمثسل الفتسى زهيسر وقال: ما إن كمثلهم في الناس من بشر

ولم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام ، وكذلك لفظ التشابه ليس هو التماثل في اللغة قال تعالى : ﴿ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِها ﴾ [البقرة ٢٥] وقال تعالى : ﴿ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِها ﴾ [الانعام ١٤١] ولم يرد به شيئاً هو مماثل في اللغة ، وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العقل وليست متماثلة ؛ فإن هذا مبسوط في موضعه بل المراد أن أهل اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجباً لإطلاق اسم المثل ، ولا يجعلون نفي المثل نفياً ؛ لهذا فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن .

## فصل

وقول القائل « المناسبة » لفظ مجمل فإنه قد يراد بها التولد والقرابة فيقال : هذا نسيب فلان ويناسبه ؛ إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية ، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ، ويراد بها المماثلة فيقال : هذا يناسب هذا أي يماثلة ؛ والله سبحانه وتعالى أحد صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ؛ ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني (١) وضدها المخالفة .

الفضل ناسب بيننا إن لم يكن شرفي يناسبه ولا ميلادي

<sup>(</sup>١) من الشواهد على هذا قول الشريف الرضي في إبراهيم الصابي:

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة ، فإن أولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه ، وفيما نهى عنه فيتركونه ، وفيما يعطيه فيصيبونه ؛ والله وتريحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم، نظيف بحب النظافة ، محسن بحب المحسنين ، مقسط يحب المقسطين ، إلى غير ذلك من المعانى ؛ بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته ؛ عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس ، فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبي عَلَيْهُ ؛ فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق وهي من صفات الكمال كما تقدم الإشارة إليه ؛ فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال أولا يحب صفات الكمال . وإذا قدر موجودان : أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك ، والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ، ونحو ذلك ، لا يحب هذا ولا يبغض هذا ، كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا،

فدل على أن من جرد عن صفات الكمال والوجود بأن لا يكون له علم كالجماد ؛ فالذي يعلم أكمل منه ، والعالم الذي يحب المحمود ويبغض المذموم أكمل ممن لا يحبهما ، وإما أن يحبهما .

المحمود ويبغض المذموم أكمل ممن يحبهما أو يبغضهما .

<sup>(</sup>١) لعل أصل الكلام: فهو إما أن يبغضهما معاً ، وإما أن يحبهما إلخ .

وأصل هذه المسألة هي الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه وبين إرادته ؛ كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم ، وصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما ؛ ثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ، ولا يريد ذلك ؛ فيكون ما لم يشاء ، ويشاء ما لم يكن .

وقالت المثبتة: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ، ولم يرده ديناً ، أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن ؛ فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه ديناً ، ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن .

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ؛ فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته ، ومجمعون على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ، وأن الكفار يبيتون مالا يرضى من القول ، والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد .

#### نصـــــــل

وأما قول القائل: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألَّم على المرحوم ؛ فهذا باطل ، أما أولاً: فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين ، والرحمة ممدوحة ، وقد قال تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿ الله اللهُ عَباده عن الوهن والحزن فقال تعالى : ﴿ وَلا تَهنُوا وَلا الله ١٧] وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى : ﴿ وَلا تَهنُوا وَلا

تَحْزَنُوا وأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ آلَ عَمَانَ ١٣٩] وندبهم إلى الرحمة ، وقال النبي الله في الحديث الصحيح : «لا تُنزَع الرحمة إلا من شقي» وقال : «من لا يَرْحم لا يُرْحم» وقال : «الراحمون يرحمهم الرحمن ؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» ومحال أن يقول : لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي ، ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك ؛ ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً .

وأيضاً فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك ؛ لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك ؛ كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه .

وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجاً إلى خالق يجعلنا موجودين ، والله منزه في وجوده عمّا يحتاج إليه وجودنا ، فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير ، والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن تخلو عنه ، وهو سبحانه الغنيّ له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه ؛ فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ، ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء ؛ فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال ، ولا يقدر ولا يعلم ؛ لكون ذلك ملازماً للحاجة فينا ؛ فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف لم يجب أن حق الله ملازمة لذلك .

وأيضاً فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين : أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة ، والآخر قد استوى عنده هذا وهذا ، وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكمل .

## نصـــل

وأما قول القائل: « الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام » فليس بصحيح في حقنا ؛ بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلاً ؛ وأيضاً فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب ، كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه ، والوجل يقارن صفرة الوجه ، لا أنه هو ، وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب ، وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين .

وأيضاً فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا ، كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا ، فليس هو مماثل لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا ، وصفاته كذاته ، ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين : أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد ، والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذي عنده تلك القوة أكمل ؛ ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث ،ويذم من لاحمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين، ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش، وحمية يدفع بها الظلم ؛

ويعلم أن هذا أكمل من ذلك ؛ ولهذا وصف النبي على الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث الصحيح : «لا أحد أغير من الله ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه ، والله أغير منى».

وقول القائل: إن هذه انفعالات نفسانية ؛ فيقال: كل ما سوى الله مخلوق منفعل ؛ ونحن وذواتنا منفعلة ، فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها ، لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجزاً عن دفعها ، وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون ، له الملك وله الحمد .

## نصـــل

وقول القائل: « إن الضحك خفة روح » ليس بصحيح ؛ وإن كان ذلك قد يقارنه ، ثم قول القائل: «خفة الروح» إن أراد به وصفاً مذموماً فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه ، وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال ، وإذا قدر حيّان: أحدهما يضحك مما يضحك منه ، والآخر لا يضحك قط ؛ كان الأول أكمل من الثاني ؛ ولهذا قال النبي عين : «ينظر إليكم الرب قنطين فيظل يضحك ، يعلم أن فرجكم قريب» فقال له أبو رزين العقيلي : يا رسول الله ، أو يضحك الرب ؟ قال : «نعم» : قال : لن نعدم من رب يضحك خيراً ؛ فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلاً على إحسانه وإنعامه ، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود ،

وأنه من صفات الكمال ، والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك ، وقد قيل في اليوم الشديد العذاب : إنه ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ نَكَ ﴾ [الإنسان ١٠] .

وقد روي أن الملائكة قالت لآدم: حيّاك الله وبيّاك، أي أضحكك. والإنسان حيوان ناطق ضاحك، وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال، فكما أن النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص فالله منزّه عن ذلك، وذلك الأكثر مختص لا عام؛ فليس حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص، ووجودنا مقروناً بالنقص، ولا يلزم أن يكون الرب موجداً، وأن لا تكون له ذات.

ومن هنا ضلَّت القرامطة الغلاة ؛ كصاحب الإقليد وأمثاله ؛ فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب ، وينطق به اللسان من نفي وإثبات ؛ فقالوا : لا نقول موجود ولا لاموجود ولا موصوف ولا لاموصوف ، لما في ذلك على زعمهم - من التشبيه ، وهذا يستلزم أن يكون ممتنعاً ، وهو مقتضى التشبيه بالممتنع ، والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك المخلوقات في شيء من خصائصها ، وأن يكون مماثلا لها في شيء من صفاته ، كالحياة والعلم والقدرة ، فإنه وإن وصف بها فلا تماثل صفة الخالق صفة المخلوق ؛

#### نصـــل

وأما قوله: « التعجب استعظام للمتعجب منه » فيقال: نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته؛ فإنه وصف بعض الشر بأنه عظيم؛ لعظمته؛ فإنه وصف بعض الشر بأنه عظيم؛ فقال تعالى: ﴿ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ آلِكَ ﴾ [المؤمنون ٨٦] وقال: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُ سَبْعًا مّن الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿ آلِكَ ﴾ [الحجر ٨٧] وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَشْبِيتًا ﴿ آلَكَ وَإِذًا لاَتَيْنَاهُم مّن لَدُنًا أَجْرًا عَظِيمًا فِي وَالْسَاء ٢٦ – ٦٧] وقال: ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قُلْتُم مّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بَهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢١] وقال: ﴿ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢٦] وقال: ﴿ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢١] وقال: ﴿ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢١] وقال: ﴿ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢١] وقال: ﴿ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢١] وقال: ﴿ إِنَّ الشَرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور ٢١] على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة . [الصافات ٢٢] على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة .

وقال النبي على الله الله الله الله من صنعكما البارحة وقال : «إن لفظ في الصحيح : «لقد ضحك الله الله من صنعكما البارحة وقال : «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: ربّ ، اغفرلي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا » وقال : «عجب ربك من شاب ليست له صبوة » وقال : «عجب ربك من راعي غنم على رأس شنظية (١) يؤذن ويقيم فيقول الله : انظروا إلى عبدى » أو كما قال ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) الشظية قطعة مرتفعة في رأس الجبل ، وأصلها الفلقة المكورة من العصا أو العظم أو الصدفة وغيرها ؛ مما ينكسر ويتشظى.

### نصـــل

وأما قول القائل: « لو كان في ملكه مالا يريده لكان نقصا »، وقول الآخر: « لو قدر وعذَّب لكان ظلماً ، والظلم نقص »؛ فيقال: أما المقالة الأولى فظاهرة؛ فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه مالا يريده وما لا يقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدثه لكان نقصا من وجوه:

(أحدها) أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالإحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه ؛ فكيف في ملكه؟! فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين : أحدهما يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ، والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغني عنه بعضها؛ كان الأول أكمل، فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص ، وهذه دلائل الوحدانية ؛ فإن الاشتراك نقص بكل من المشتركين ، وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية ؛ فإنا نعلم أن من قدر نفسه كان أكمل ممن يحتاج إلي معين ، ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض ، ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشباء .

( ومنها ) أن يقال : كونه خالقاً لكل شيء وقادراً على كل شيء أكمل من كونه خالقا للبعض وقادراً على البعض .

والقدرية لا يجعلونه خالقا لكل شيء ولا قادراً على كل شيء ؛ والمتفلسفة القائلون بأنه علة غائية شر منهم ، فإنهم لا يجعلونه خالقاً لشيء من حوادث العالم لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات ، ولا خالقاً لما

يحدث بسبب ذلك ، ولا قادراً على شيء من ذلك ، ولا عالماً بتفاصيل ذلك ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَما ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَما ﴿ وَلا يعلمون أَن الله على عَلْما ﴿ وَلا يعلمون أَن الله على كل شيء قدير ، ولا أن الله قد أحاط بكل شيء علما .

( ومنها ) أنا إذا قدرنا مالكيْن : أحدهما يريد شيئا فلا يكون ، ويكون ما لا يريد ، والآخر لا يريد شيئا إلا كان ، ولا يكون إلا ما يريد ؛ علمنا بالضرورة أن هذا أكمل .

وفي الجملة قول المثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنه ماشاء كان ؛ فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته ، ونفاة القدر يسلبونه هذه الكمالات .

وأما قوله: « إن التعذيب على المقدر ظلم منه » ؛ فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم، ولا يقول عاقل: إن كل ما كان نقصاً من أي موجود كان لزم أن يكون نقصاً من الله ، بل ولا ينتج هذا من الإنسان مطلقا، بل إذا كان له مصلحة في تعذيب بعض الحيوان ، وأن يفعل به مافيه تعذيب له حسنن ذلك منه ؛ كالذي يصنع القز فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه ، ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القز ، وهو هنا له سعي في حركة الدود التي كانت سبب تعذيبه؛ وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية ، وتبيض له دجاج ، ثم

يذبح ذلك ؛ لينتفع به فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبباً أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك (١) .

ففي الجملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك، فليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما، وإن كان من ذلك ماهو ظلم؛ وحينئذ فالظلم من الله؛ إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف للتصرف في غير ملكه؛ والله له كل شيء، أو الظلم مخالفة الأمر الذي يجب طاعته؛ والله تعالى يمتنع منه التصرف في ملك غيره أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته؛ فإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا امتنع الظلم منه.

وإما أن يقال: هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه ؛ ولإخباره أنه لا يفعله ، ولكمال نفسه يمتنع منه وقوع الظلم منه ؛ إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته ؛ فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه ؛ على هذا القول فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك ، كما أن الذي يمتنع منه فعله حكمة تقتضى تنزيهه عنه .

وعلى هذا فكل ما فعله عَلمْنًا أن له فيه حكمةً ؛ وهذا يكفينا من حيث الجملة ؛ وإن لم نعرف التفصيل ، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته ، وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا ؛ وأما كنه ذاته فغير معلومة لنا ، فلا نكذب بما علمناه مالم نعلمه ، وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمره ، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا

<sup>(</sup>١) أوضح من هذا المثل تعذيب الطبيب للمريض أو الجريح في معالجته لمصلحته.

يقدح فيما علمناه من أصل حكمته ، فلا نكذب بما علمناه من حكمته مالم نعلمه من تفصيلها؛ ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب والطب والنحو، ولم يكن متصفا بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب والطب والنحو لم يمكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه ، والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو ؛ فاعتراضهم في حكمته أعظم جهلا وتكلفاً للقول بلا علم من العامي المحض إذا قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك.

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال؛ وهو قولنا: إن الكمال الذي لا نقص فيه المكن الوجود يجب اتصافه به وتنزيهه عما يناقضه ، فيقال : خلق بعض الحيوان وفعله يكون سببا لعذابه هل هو نقص مطلقا أم يختلف ؟

وأيضا فإذا كان في خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك ، فأيما أكمل تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضا فهل يمكن حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا؟

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي يكون سببا لتعذيبه نقص مطلقاً.

والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيه ؛ فيقولون كونه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال بخلاف الذي يكون مأموراً منهيا الذي يؤمر بشيء وينهى عن شيء ؛ ويقولون : إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر ، وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر.

والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره ؛ كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة .

ويقولون : إذا قدرنا مريداً لا يميّز بين مراده ومراد غيره ، ومريدا يميّز بين مراده ومراد غيره ، ومريدا يميّز بينهما فيريد ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ماهو بالضد ؛ كان هذا الثاني أكمل .

ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه آمرٌ ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه آمرٌ ناه ، لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل ، وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهي من نفسه ؛ فهذا الملتزم لأمره ونهيه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك وقد قال تعالى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الانعام ٤٥] وقال : « يا عبادي ، إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا » .

وقالوا أيضا: إذا قيل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته، وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده، ولا أن يجعله مريداً ؟ كان هذا أكمل ممن له مانع يمنعه مراده ومعين لا يكون مريداً أو فاعلا لما يريد إلا به.

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة بل هو متوسل فيما يفعله، وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة ؛ كان هذا الثانى أكمل.

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال ، وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال .

وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد ؛ بل جميع الأجناس عندها سواء ؛ فهذا ليس بوصف كمال ؛ بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال ، فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره ، ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره ، والكمال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا .

#### نمسل

# ( في الرد على منكري النبوات بالعقل )

وأما منكرو النبوات وقولهم: « ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا » ؛ رسولا كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا » ؛ فهذا جهل واضح في حق المخلوق والخالق ، فإنَّ من أعظم ما تحمد به الملوك : خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية ؛ فكيف بإرسال رسول إليهم ؟

وأما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وهو قادر مع كمال رحمته ، فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحمةً منه ؟ كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً مِهداة » ولأن للْعَالَمِينَ ﴿ إِنْمَا أَنَا رحمة مهداة » ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم ؛ كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ

أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران ١٦٤] فبيَّن تعالى أن هذا من مننه على عباده المؤمنين .

فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك ؛ فهذا قدح في كمال قدرته ، وإن كان ينكر إحسانه بذلك ؛ فهذا قدح في كمال رحمته وإحسانه ؛ فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانه ، والقدرة والإحسان من صفات الكمال لا النقص . وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر لما له فيه من الحكمة .

## نمـــــــل

وأما قول المشركين: « إن عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع » ؛ فهذا باطل من وجوه :

( منها ) أن الذي لا يُتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب ، وإما أن لا يكون قادراً ، فإن لم يكن قادراً كان هذا نقصا؛ والله تعالى موصوف بالكمال؛ فوجب أن يكون متصفا بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط ، ويجيب دعاءهم ، ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب ، وإن كان الملك قادرا على فعل أموره بدون الحجاب ، وترك الحجاب إحسانا ورحمة كان ذلك صفة كمال .

وأيضا: فقول القائل: إن هذا غض منه إنما يكون فيمن الخلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إليهم، فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن يؤذوه فليس تقربهم إليه غضاً منه ، بل إذا كان اثنان أحدهما يقرب إليه الضعفاء إحسانا إليهم ولا يخاف منهم ؛ والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا وإما كبراً وإما غير ذلك ؛ كان الأول أكمل من الثاني .

وأيضاً فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع بل إذا أذن للناس في التقرب منه ، ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولاغضا منه ، فهذا إنكار على من تعبده بغير ماشرع ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴿ وَهَ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه ﴾ [الأحزاب ٤٥، ٤٦] وقال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه ﴾ [الشودى ٢١] .

#### نمسل

وأما قول القائل: « إنه لو قيل لهم أيّما أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم واللمس أم ذات لا توصف بها؟ لقالوا: الأول أكمل، ولم يصفوه بها ».

فنقول : مثبتة الصفات لهم في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة .

(أحدها) إثبات هذه الإدراكات لله تعالى كما يوصف بالسمع والبصر ؛ وهذا قول القاضي أبي بكر وأبي المعالي وأظنه قول الأشعري نفسه ؛ بل هو قول المعتزلة البصريين الذين يصفونه بالإدراكات ، وهؤلاء وغيرهم يقولون : تتعلق به الإدراكات الخمسة أيضا كما تتعلق به الرؤية ؛ وقد وافقهم على ذلك القاضى أبو يعلى في المعتمد وغيره .

( والقول الثاني ) قول من ينفي هذه الثلاثة كما ينفي ذلك كثير من المثبتة أيضا من الصفاتية وغيرهم ؛ وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الأشعري وغيره .

( والقول الثالث ) إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق ؛ لأن الذوق انما يكون بالمطعوم فلا يتصف به إلا من يأكل ، ولا يوصف به إلا ما يؤكل ؛ والله سبحانه منزه عن الأكل ، بخلاف اللمس فإنه بمنزلة الرؤية ، وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس ، وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، ولا يصفونه بالذوق .

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالو للمثبتة : « إذا قلتم : إنه يرى فقولوا : إنه يتعلق به سائر أنواع الحس ، وإذا قلتم : إنه سميع بصير فصفوه بالإدراكات الخمسة » .

فقال أهل الإثبات قاطبة: نحن نصفه بأنه يرى وأنه يسمع كلامه كما جاءت بذلك النصوص. وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى؛ وقال جمهور أهل الحديث والسنة نصفه أيضاً بإدراك اللمس؛ لأن ذلك كمال لا نقص فيه، وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق، فإنه مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص كما تقدم؛ وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس من الجانبين.

ومنهم من قال: إنه يمكن أن يتعلق به هذه الأنواع كما تتعلق به الرؤية ؛ لاعتقادهم أن مصحح الرؤية الوجود ، ولم يقولوا : إنه متصف بها . وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحّح للرؤية ، بل قالوا: إن المقتضى أمور وجودية ، لا أن كل موجود يصح رؤيته ، وبين الأمرين فرق ؛ فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الأول ، وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور عدمية ، فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته ، ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين .

#### نصــــــل

وأما قول القائل: « الكمال والنقص من الأمور النسبية » ؛ فقد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، وأنه الكمال الممكن للوجود ، ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا ، والكمال النسبي هو المستلزم للنقص فيكون كمالا من وجه دون وجه ؛ كالأكل للجائع كمال له وللشبعان نقص فيه ؛ لأنه ليس بكمال محض بل هو مقرون بالنقص .

والتعالي والتكبر والثناء على النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية ؛ هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالي ، وهو نقص مذموم من المخلوق ، وهذا كالخبر عمًّا هو من خصائص الربوبية كقوله : ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ [طه ١٤] وقوله تعالى : ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسكُمْ أَوْ تُخفُوهُ لَا يُحَاسبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [غافر ٢٠] وقوله : ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة ١٨٤] وقوله : ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة ١٨٤] وقوله : ﴿ أَمْ حَسبَ الّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئاتِ أَن يَسْبَقُونَا ﴾ [الحجر ٢٤] يَسْبِقُونَا ﴾ [المنكبوت ٤] وقوله : ﴿ إِنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ [الحجر ٢٤]

وقوله: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَقُوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ كَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق ٢، ٣] وأمثال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه ؛ وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال ؛ هو أيضاً من كماله ، فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أيضاً من كماله ؛ وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذباً مفترياً ، والكذب من أعظم العيوب والنقائص .

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فهذا لايذم مطلقاً ، بل قد يحمد منه إذا كان في ذلك مصلحة كقول النبي على الله : «أنا سيد ولد أدم ولا فخر» وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية ، فيذم لفعله ماهو مفسدة لا لكذبه ، والرب تعالى لا يفعل ماهو مذموم عليه ؛ بل له الحمد على كل حال ؛ فكل ما يفعله هو منه حسن جميل محمود .

وأما قول من يقول : الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر ؛ وأما على قول الجمهور من أهل السنة والقدرية فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة ؛ واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد ، وله من الأمور التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ماهو من خصائصه تبارك وتعالى ؛ فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسه ، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ، وأنه العزيز الذي لا ينال ، وأنه قهار لكل ما سواه ؛ فهذه كلها صفات كمال لا

يستحقها إلا هو ؛ فما لايستحقه إلا هو كيف يكون كمالا من غيره وهو معدوم لغيره ؟ فمن ادّعاه كان مفتريا منازعا للربوبية في خواصها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي على قال : «يقول الله تعالى : العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحداً منهما عذّبته» وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب ، فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه ؛ ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره ؛ فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله .

ومعلوم أن النبوة كمال للنبي ؛ وإذا ادعاه المفترون كمسيلمة وأمثاله كان ذلك نقصاً منهم لا لأن النبوة نقص؛ ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص ، وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصفاً بذلك كان مذموماً ممقوتاً ، وهذا يقتضي أن الرب تعالى متصف بكمال لا يصلح للمخلوق ، وهذا لا ينافي إن ما كان كمالا للموجود من حيث هو موجود فالخالق أحق به ، ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به المخلوق بما هو منه إذا وصف الخالق بما هو منه ؛ فالذي للخالق لايمائله ما للمخلوق ولا يقاربه ، وهذا حق فالرب تعالى مستحق للكمال مختص به على وجه لا يمائله فيه شيء فليس له سمي ولا كفؤ ، سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوق ؛ كربوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك ، أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على أدناها .

وملخص ذلك أن المخلوق يُذَمّ منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه أحيانا ونحو ذلك .

وأما قول السائل فإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة، وننظر فيها هل هي كمال أم نقص؟ فذلك يحيل الحكم عليها بأحدهما ؛ لأنها قد تكون كمالا لذات نقصاً لأخرى على ما ذكر ؛ فيقال: بل نحن نقول: الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود هو كمال مطلق لكل ما يتصف به ؛ وأيضا فالكمال الذي هو كمال للموجود من حيث هو موجود يمتنع أن يكون نقصاً في بعض الصور ؛ لأن ما كان نقصاً في بعض الصور تاما في بعض ، هو كمال لنوع الموجود من حيث هله يكون كمالا للموجود من حيث همو موجود من حيث همو موجود .

ومن الطرق التي بها يُعرف ذلك أن نقدر موجوديْن: أحدهما متصف بهذا ، والآخر بنقيضه ؛ فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل ، وإذا قيل: هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه لم يكن كمالا مطلقا.

والله أعلم والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

وافق الفراغ من تعليقها يوم الخميس بعد العصر ؛ ثامن عشر المحرم من سنة ست وثلاثين وسبعمائة .

#### يقول محمد رشيد رضا صاحب المنار:

إن هذه الرسالة من أنفَس ما كتبه شيخ الإسلام وامتاز به على جميع علماء الملة ، وأدلها على إتقانه لجميع العلوم العقلية ولا سيما المنطق والفلسفة ، وهي حجة من حجج الله تعالى على حقية مذهب السلف في إثبات جميع ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على من الصفات والأفعال بدون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ، وخطأ نظار المتكلمين والفلاسفة الذين أنكروها أو أولوها ، وبطلان نظرياتهم التي بنوا عليها مذاهبهم ؛ وكونها اصطلاحات مجملة موهمة أساسها قياس الخالق على المخلوق ؛ فليقرأها المخدعون بتأويلات كتب الكلام القائلين بأن مذهب السلف أسلم ، ومذهب الخلف أعلم ، يعلموا أن من قال هذا فهو لا يعلم ولا يفهم ، فمذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم ، وقد رجع إليه أكبر علماء نظارهم ، في أواخر أعمارهم ، ولكن لم يستطع منهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أن يثبته بالبراهين العقلية ؛ على الأساليب الفلسفية ،

# القسم الثالث من مجموعة الرسائل القسم الرسائل الرسالة الثالثة

## رسالة العبادات الشرعية

( والفرق بينها وبين البدعية )

### بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستغين

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ، بقية السلف الكرام ، العالم الرباني ، المقذوف في قلبه النور القرآني ، أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني ، أسكنه الله فسيح الجنان :

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ؛ فبلغ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ، ونصح الأمة ، وكشف الغمَّة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله مخلصا حتى أتاه اليقين من ربه . صلّى الله عليه وسلم . تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

#### فصييل

وفي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي الله ، أنه خطّ خطا وخطّ خطوطا عن يمينه وشماله ، ثم قال : «هذه سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السبُّلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبيله ﴾ [الانعام ١٥٣] .

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ماذم به المشركين حيث حرّموا مالم يحرّمه الله تعالى ؛ كالبحيرة والسائبة ، واستحلّوا ما حرَّمه الله كقتل أولادهم ، وشرعوا دينا لم يأذن به الله ؛ فقال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله ﴾ [الشورى ٢١] ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش ؛ مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك .

والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر ؛ والمقصود هنا العبادات فنقول:

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ؛ منها ما كان محبوبا لله ورسوله مُرضيا لله ورسوله ، إما واجب وإما مستحب ، كما في الصحيح عن النبي على أنه قال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى : «ما تَقَرَّب إليَّ عبدي بمثل أداء ماافترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ؛ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ، ولئن سائني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ؛ ولا بد له منه ».

ومعلوم أن الصلاة ؛ منها فرض ، وهي الصلوات الخمس ، ومنها نافلة كقيام الليل ، وكذلك الصيام فيه فرض ، وهو صوم شهر رمضان ، منه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض ، وإلى المسجدين الآخرين : مسجد النبي تلك وبيت المقدس ؛ مستحب .

وكذلك الصدقة ؛ منها ماهو فرض ، ومنها ماهو مستحب ، وهو العفو كما قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة ٢١٩] .

وفي الحديث الصحيح عن النبي على أنه قال: «ياابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، واليد

العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول» والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخر غير هذا ، والمقصود هذا الفرق بين ماهو مشروع سواء كان واجباً أو مستحباً ، وما ليس بمشروع .

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى؛ وهو سبيل الله ، وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف ، وهو طريق السالكين ، ومنهاج القاصدين والعابدين ، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة ، وما يسمى بالفقر والتصوف ونحو ذلك .

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجبها ومستحبها ، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع وقراءة القرآن على الوجه المشروع ، والأذكار والدعوات الشرعية ؛ وما كان من ذلك موقتاً بوقت كطرفي النهار ، وما كان متعلقاً بسبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الاستخارة ، وما ورد من الأذكار والأدعية في ذلك ، وهذا يدخل فيه أمور كثيرة ، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه ، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي ؛ كصيام نصف الدهر وثلثه وثلثيه أو عشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ويدخل فيه السفر الشرعي ؛ كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين ، ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه ، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد ، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع .

والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، لما أتاه النبي

وقال: «ألم أحدَّث أنك قلت لأصومن النهار، ولأقومن الليل، ولأقرأن القرآن في ثلاث؟» قال: بلى. قال: «فلا تفعل: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس» (۱) ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يوم؛ فقال: إني أطيق أكثر من ذلك؛ فقال: «لأ أفضل من ذلك»؛ وقال: «أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وأمره أن يقرأ القرآن في سبع.

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: «يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراعته مع قراعتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة» فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة، وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء.

وهؤلاء غلوا في العبادة بلا فقه ؛ فأل الأمر بهم إلى البدعة ؛ فقال : «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ؛ أينما وجدتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» فإنهم قد استحلُّوا دماء المسلمين ، وكفروا من خالفهم ؛ وجاءت فيهم الأحاديث الصحيحة، قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ: صحَّ فيهم الحديث من عشرة أوجه ، وقد أخرجها مسلم في صحيحه ، وأخرج البخاري قطعة منها .

<sup>(</sup>١) هجمت : أي غارت ودخلت في موضعها ، ونفهت : أعيت وكلَّت ،

ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة (١) ولكنْ يبقى الكلام في القدر المشروع منها ؛ وله صنقف كتاب الاقتصاد في العبادة ، وقال أُبيّ بن كعب وغيره : «اقتصادٌ في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة» .

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يوم العيد وأيام التشريق وقيام جميع الليل ، هل هو مستحب ؛ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد ، أو هو مكروه ؛ كما دلت عليه السنة وإن كان جائزاً ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل ، وقيام ثلث الليل أفضل ؛ ولبسطه موضع آخر .

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات فإنها تشبه بالاعتكاف الشرعي ؛ والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي عليه على يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية .

وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه (٢) بغار حراء قبل الوحي ؛ وهذا خطأ ، فإن ما فعله على قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا ؛ وهو من حين نبَّاه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون ؛ وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام

<sup>(</sup>١) أي الصلاة والصيام والقراءة .

<sup>(</sup>٢) التحنث: التعبد، وأصله: التنزه من الحنث؛ وهو الإثم وزناً ومعنى كالتحرج، ويقرب منه التحنف، وأصل معناه الميل عن القبيح إلى الحسن، والحنيفة ملة إبراهيم، واختلف في عبادة نبينا ( عليه ) في غار حراء قبل النبوة؛ فقيل كانت تفكراً، وقيل غير ذلك.

وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوما، ويعظمون أمر الأربعينية ؛ ويحتجون فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها بعشر ، وقد روي أن موسى عليه السلام صامها ، وصام المسيح أيضا أربعين لله تعالى ، وخوطب بعدها ؛ فيقولون : يحصل بعدها الخطاب والتنزل ؛ كما يقولون في غار حراء : حصل بعده نزول الوحى .

وهذا أيضاً غلط ؛ فإن هذه ليست من شريعة محمد على السرعت للوسى عليه السلام ؛ كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون ، وكما حرّم

في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد على فهذا تمسك بشرع منسوخ ، وذلك تمسك بما كان قبل النبوة .

وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين ، وحصل له تنزل شيطاني ، وخطاب شيطاني ، وبعضهم يطير به شيطانه ، وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا أن يحصل لهم من جنس ماحصل للأنبياء من التنزل ؛ فنزلت عليهم الشياطين ؛ لأنهم خرجوا عن شريعة النبي على التي أمروا بها ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتَبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهُ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِي المُتَقِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهُ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهُ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهُ وَلِي المُتَقِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُخْلُونَ هَى الجملة .

ثم صار أصحاب الخلوات ؛ فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية: الصلاة والصيام والقراءة والذكر ؛ وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة ؛ فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه ، وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على الفرض ، لا قراءة ولا نظراً في حديث نبوي ولا غير ذلك ، بل قد يأمرونه بالذكر ، ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا الله ، وذكر الخاصة: الله الله ، وذكر خاصة الخاصة : هو هو .

والذكربالاسم المفرد مظهراً ومضمراً بدعة في الشرع ، وخطأ في القول واللغة ؛ فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيماناً ولا كفراً .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع ؛ وهن من القرآن: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلا الله ، والله أكبر» وفي حديث آخر « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير» والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة .

وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع ، وليس هو بكلام يعقل ، ولا فيه إيمان ؛ ولهذا ضار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى ، ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها ، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات ؛ فإذا اجتمع قلبه أُلقي عليه حالا شيطانياً فيلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملأ الأعلى ، وأنه أعطي مالم يعطه محمد عليه المعراج ولا موسى عليه السلام عليه الطور ، وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا .

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان، حتى يقول: لا فرق بين قولك: يا حي، وقولك: ياجحش؛ وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك عليه، ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل فيها الشيطان.

ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصد ومقصود: فاجعل الجميع واحداً فيدخله في أول الأمر في وحدة الوجود.

وأما أبو حامد وأمثاله (۱) ممن أمروا بهذه الطريقة فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلي الكفر ، لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر ، ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء ، حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله ، وهم يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استمد بذلك ؛ فينزل على قلبه من المعرفة ماهو المطلوب ، بل قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء .

ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء ، وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في الإحياء وغيره (٢) كما أنه يبالغ في مدح الزهد ، وهذا من بقايا الفلسفة عليه ؛ فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم ؛ فإنما هو من العقل الفعال ؛ ولهذا يقولون النبوة مكتسبة فإذا تفرغ صفى قلبه عندهم ، وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء ، وعندهم أن موسى بن عمران على قلبه السلام ـ كلم من سماء عقله لم يسمع الكلام من خارج ؛ فلهذا يقولون : عصل لهم مثل ما حصل لموسى وأعظم مما حصل لموسى .

<sup>(</sup>١) يعني بأمثاله من سلكوا طريقة التصوف بعد التفقه في الدين ، وقلّما تفضي بأمثالهم الكفر ؛ إلا إذا اختلت عقولهم بالإفراط في التقشف والاستسلام للتخيّلات .

<sup>(</sup>٢) ولكنه لم يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء ولا مثله ؛ بل هو يفضل مثل الشافعي على نفسه ، ويفضل الصحابة على الشافعي ؛ بل بيَّن غرور بعض الصوفية وضلالهم في ذلك في كتاب ذم الغرور من الإحياء .

وأبو حامد يقول: إنه سمع الخطاب كما سمعه موسى - عليه السلام - وإن لم يقصد هو بالخطاب ، وهذا كله لنقص إيمانهم بالرسل ، وأنهم آمنوا ببعض ، وهذا الذي قالوه باطل من وجوه :

( أحدها ) أن هذا الذي يسمّونه العقل الفعال باطل لا حقيقة له ؛ كما قد بسط هذا في موضع آخر .

( الثاني ) أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة ؛ إنْ كان حقاً ، وتارةً بواسطة الشياطين إذا كان باطلا<sup>(١)</sup> والملائكة والشياطين أحياء ناطقون كما قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء ، وكما يدعي ذلك من باشره من أهل الحقائق ؛ وهم يزعمون أن الملائكة والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط ؛ وهذا ضلال عظيم .

( الثالث ) أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي ، ومنهم من كلَّمه الله تعالى فقرَّبه وناداه ؛ كما كلم موسى عليه السلام ، لم يكن ما حصل لهم مجرد فيض كما يزعمه هؤلاء .

( الرابع ) أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر ، فمن أين يعلم أن

<sup>(</sup>١) وأبو حامد قال هذا بعينه في شرح عجائب القلب ، واستشهد له بحديث الترمذي والنسائي في الكبير في لمة الملك بابن آدم ، ولمة الشيطان ؛ فهو لا يقول : إن الملائكة والشياطين صفات للنفس ؛ بل يقول فيها ما قاله أهل السنة والجماعة في مواضع كثيرة من الإحياء ؛ فمن المستغرب من الشيخ إنكاره عليه .

ما يحصل فيه حق ؟ هذا إما أن يعلم بعقل أو سمع ، وكلاهما لم يدل على ذلك (١) .

(الخامس) أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء (٢) حلّت فيه الشياطين ثم تَنزّلت عليه الشياطين ، كما كانت تتنزل على الكهان ، فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله ، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان ، قال الله نكر الله الذي أرسل به رسله ، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ آلَ وَاللهُ مُ لَا لَهُ مُ لَا لَهُ مُ لَا لَهُ مَا اللهُ عَن فَيْ السَّيلُ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴿ آلَ الزَحْرِف ٢٦، ٢٧] وقال الشيطان فيما أخبر الله عنه : ﴿ فَعِزْتِكَ لا عُوْيِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آلِكُ إِلا عَبَادِي لَيْسَ وَقال الشيطان فيما أخبر الله عنه : ﴿ فَعِزْتِكَ لا عُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آلِكُ عَلَيْهُمْ اللهُ عُلَا الله عَن النّاوينَ ﴿ آلَكُ عَلَيْهُمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ مَنِ النّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿ آلَكَ ﴾ [الحبر ٤٢] والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ، وإنما يعبد الله بما أمر به على ألسنة رسله ، فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين .

وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين ، واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية ، وحصل لهم من جنس مايحصل

<sup>(</sup>۱) فيه أنه إذا وافق الشرع يعلم به أنه حق ؛ وإلا حكم بأنه باطل ؛ كما روي عن الشيخ عبد القادر الجيلي الذي يعترف له شيخ الإسلام بالولاية والكرامات ؛ أنه رأى مرة نوراً ، وسمع منه خطابا فيه أن ربه يقول له : قد أحللت لك المحرمات ، فأجابه : اخساً يا لعين ، فانقلب دخاناً ، وقال له : نجوت منى بفقهك .

<sup>(</sup>٢) تفريغ القلب من كل شيء محال ، وإنما يجتهدون في تفريغه من الخواطر التي تشغله عن ذكر الله ومراقبته ؛ كما صرّح به أبو حامد ،

الكهان والسحرة ، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين ؛ كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

( السادس ) أن هذه الطريقة لو كانت حقاً فإنما تكون في حق من لم يأته رسول ؛ فأما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق فمن خالفه ضل . وخاتم الرسل على قد أمر أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة ؛ لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل .

فهذه الطريقة لو قُدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد على المحمد الله المعلق الله المطلوب إلا بطريق الاتفاق ؛ بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهاماً ينفعه ، وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هذه الطريق ؟!

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله ، فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله ، وكذلك يفرغه من محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله ، وكذلك يُخرج منه عند خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى ، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله (١) وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه ، لا يناقضه وينافيه ؛ كما قال جندب وابن عمر : «تعلّمنا الإيمان ، ثم تعلّمنا القرآن ؛ فازددنا إيمانا» .

<sup>(</sup>١) وأبو حامد يقصد كل هذا بتصوفه ، وفصَّله في إحيائه ، وقد أخطأ في بعض المسائل ؛ كالمبالغة في الزهد كأكثر العباد من السلف والخلف ، والقول بالجبر كأكثر الأشعرية ، وهذا من خطأ العلماء الاجتهادي الذي ذكر شيخ الإسلام مسائل منه عن الصحابة والتابعين وغيرهم ، وعذرهم فيه بتأوّلهم واجتهادهم .

وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول: لا إله إلا الله ؛ فهذا قد ينتفع به الإنسان أحياناً لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى دون ما عداه ، بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء(۱) والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة ، ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول مالا يفتح عليه في العمل الفاضل ؛ وقد ييسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسراً عليه والفاضل متعسراً عليه فإنه ينتفع بهذا الخبر المفضول ، وشبعه واغتذاؤه به حينئذ أولى به .

( السابع ) أن أبا حامد يشبّه ذلك بنقش الصين والروم على تزويق الحائط ، وأولئك صقلوا حائطهم حتى بمثل ما صقله هؤلاء (٢) وهذا قياس فاسد ؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التحلية

<sup>(</sup>١) الصوفية الشرعيون كأبي حامد يوافقونه في كل هذا ؛ إلا أنهم يقولون بالإكثار من الذكر ، وقد تكرُّر في القرآن الترغيب فيه .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى المثل الذي ضربه لتطهير القلب ؛ وهو أن صناع الروم نقشوا جانباً من صفة بيت لأحد الملوك بأبدع النقوش ، وصناع الصين صقلوا الجانب الآخر حتى صار كالمراة ، فلما زال الحجاب المضروب بينهما انطبع ذلك النقش كلُّه في الجانب المصقول ؛ فكذلك القلب الذي يصقل بذكر الله تعالى ينطبع فيه بعض العلوم المكتوبة في اللوح المحفوظ أو قلوب الملائكة .

كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط ، بل هو يقول : إن العلم منقوش في النفس الفلكية ، ويسمى ذلك اللوح المحفوظ تبعا لابن سينا(١) .

وقد بينًا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية ، وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء ؛ فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع ؛ فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة ، وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ والملك والشيطان والحدوث والقدم وغير ذلك ، وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي ، وما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة

<sup>(</sup>۱) إنما قال أبو حامد في اللوح ما قاله علماء الشرع لا الفلاسفة ، وعبارته في الإحياء هكذا : « فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض ، ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة ؛ فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة الهد » فهو يقول : إن كتابة مقادير الخلق هي من أفعال الفاطر الاختيارية ، والنفس الفلكية عند الفلاسفة قديمة أزلية بما فيها . وقال أبو حامد : إن حقائق الأشياء المسطورة في اللوح المحفوظ مسطورة في قلوب الملائكة المقربين ، وضرب مثلاً لاستفادة القلب العلم منهم ومن اللوح بالرؤيا الصادقة ، واستشهد لاستعداده لذلك بحديث « سبق المفردون » وتفسيره و الشاكرين الله كثيراً والله كرات المحدثين أي اللهمين ، وكون عمر ـ رضي الله عنه ـ منهم . ولا تتسع هذه الحاشية لبسط هذا الموضوع .

الملاحدة الذين يحرِّفون كلام الله ورسوله عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية .

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية كما يزعم هؤلاء ؛ فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه ؛ فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل(١) .

ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة ، وقوت معين ، ولهم تنزلات معروفة ؛ وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلمساني ؛ وهي تنزلات شيطانية قد عرفتها، وخبرت ذلك من وجوه متعددة ، لكن ليس هذا موضع بسطها ، وإنما المقصود التنبيه على هذا الجنس .

ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية ؛ بل سهر مطلق ، وجوع مطلق ، وصمت مطلق ، مع الخلوة ؛ كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره ؛ وهي تولّد لهم أحوالا شيطانية . وأبو طالب قد ذكر بعض

<sup>(</sup>۱) ليس في هذا الموضوع شيء من التحقيق الذي تعهده في كلام شيخ الإسلام والمظلوم فيه أبو حامد ؛ فإنه ليس ممن قرنه بهم من الفلاسفة واتحادية الصوفية ، ولم يقل بنزول العلوم من النفس الفلكية ، وقد فرق بين الناظر والمستدل وبين المفرغ قلبه بذكر الله من الخواطر الشيطانية بأوضح بيان ؛ ومنها هذا التمثيل ، وكأن الشيخ لم يراجع كلامه حين كتب هذا ، ولم يكن مما عنى بحفظه كما يحفظ كتب الحديث وألفاظها ، ولا بمعانيه كما عنى بمذاهب الفقه وغيرها ؛ لأنه لم يكن يراه يستحق هذه العناية ؛ وسبحان من أحاط بكل شيء علما ، وقال في وصف كتابه : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا ﴿ النساء ١٨] .

ذلك ، لكن أبو طالب أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من هؤلاء ؛ ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة ؛ بل موضوعة ؛ من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي وهو كذب محض ؛ وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن ، ويذكر أحيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في معراج الجوع هو وأبو حامد وغيرهما ، وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب ، كلما جف نقص الأكل(١) .

وذكروا صلوات الأيام والليالي ، وكلها كذب موضوعة ؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئاً من الخيالات الفاسدة ، وليس هذا موضع بسط ذلك .

وإنما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية ؛ وهي الخلوات البدعية سبواء قدرت بزمان أو لم تقدر ؛ لما فيها من العبادات البدعية ؛ إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة ؛ وإما ما كان جنسه غير مشروع ، فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب (٢) .

فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ اللَّذِينَ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الانعام ٦٨]

<sup>(</sup>١) إن بعض هذه الرياضات لم يكونوا يعدّونها عبادة مطلوبة شرعاً ؛ بل تجارب نافعة كتقليل الطعام بالتدريج الذي يؤمن به ضرر تغيير العادة .

<sup>(</sup>٢) ومنه ما يقوم الدليل على شرعية جنسه ؛ وإن لم يرد نص في الأمر به بعينه ، وقد بسط أبو حامد في كتاب العزلة من الإحياء فوائد العزلة وغوائلها لمعرفة الراجح من المرجوح منها .

ومنه قوله تعالى عن الخليل: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ فَيْ ﴾ [مريم ٤٩] وقوله عن أهل الكهف: ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهف ١٦] فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ، ولامن يأمر بشرع نبي ؛ فلهذا أووا إلى الكهف ، وقد قال موسى : ﴿ وَإِن لّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿ آلِكُ ﴾ [الدخان ٢١] .

وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع ، وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاوس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه .

وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة ، فهذا حق كما في الصحيحين أن النبي سئل: أيّ الناس أفضل ؟ قال : « رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة (۱) طار إليها يتتبع الموت مظانه ، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير » وقوله : «يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة » ذليل على أن له مالاً يزكيه وهوساكن مع ناس يؤذّن الصلاة ويؤتي الزكاة » ذليل على أن له مالاً يزكيه وهوساكن مع ناس يؤذّن بينهم وتقام الصلاة فيهم ؛ فقد قال صلوات الله عليه : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان » .

<sup>(</sup>١) الهيعة : الصوت الذي تفزع منه ، وتخافه من عدو .

#### فص\_\_\_ل

وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد مثل الكهوف والغيران التي في الجبال ، ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن ، ومثل المقابر التي يقال : إن بها أثر نبي أو رجل صالح ؛ ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية ، يظنون أنها كرامات رحمانية .

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول: أنا فلان، وربما قال له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا كما للتونسي مع نعمان السلامي.

والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام ، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان ، وربما قالت: أنا أبوبكر وعمر ، وربما قال: أنا المسيح ، أنا موسى ، أنا محمد ؛ وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها (١) وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في

<sup>(</sup>۱) من ذلك أنه ذُكر له ـ رحمه الله ـ أنه رؤي في بعض البلاد يعظ التتار ؛ وهو لم يذهب إلى تلك البلاد فعلل ذلك بقوله : لعل بعض إخواننا من مسلمي الجن تمثّل في صورتنا ، وصار يعظ هؤلاء الناس لأجل أن يقبل وعظه ؛ ولم يقل : إن ذلك شيطان ؛ لأنه كان يأمر بالخير ، وبناءً عليه لا ينبغي أن يقال فيمن يرون بعض الأنبياء أو الصحابة يأمرونهم بالحق والخير : إنهم رأوا شياطين بصورتهم تأمرهم بذلك ، وإنما يصح أن يقال ذلك فيمن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف شرعاً كما وقع الشيخ عبد القادر ؛ والتحقيق أن أكثر هذه الصور خيالية سببها كثرة الفكر .

صورهم ، وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا ، ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه ؛ ومن هؤلاء من رأى في دائر الكعبة صورة شيخ قال : إنه إبراهيم الخليل ، ومنهم من يظن أن النبي على خرج من الحجرة وكلمه ؛ وجعلوا هذا من كراماته ، ومنهم من يعتقد أنه إذا سال المقبور أجابه .

وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى المجرة النبوية ، ودخل فسأل النبي على عن ذلك فأجابه ؛ وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك ، وجعل ذلك من كراماته ، حتى قال ابن عبدالبر لمن ظن ذلك : ويحك ؛ أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ؟! فهل في هؤلاء من سأل النبي على بعد الموت وأجابه ؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء ، فهلًا سألوا النبي على فأجابهم ، وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلًا سألته فأجابها (١) !

<sup>(</sup>۱) في هذا أنه إن صبح ما ذكروه لا يقتضي أن يكون من يرى ذلك أفضل من المهاجرين والأنصار ولا من كل من لا يرى ما رآه ؛ إذ يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل ولا الأفضل كما بينه المؤلف في رسالة المعجزات والكرامات ، وأما المسألة في نفسها فلا شك أن أكثر ما يروي في رؤية الأرواح تخيلات تعرض المستعدين لها من المرتاضين ولا سيما أصحاب الأمزجة العصبية ؛ ولذلك نرى كل واحد منهم ينقل عنها ما يوافق اعتقاده ومعارفه من حق أو باطل . وبعض الصوفية وغيرهم يذكرون فرقاً بين الرؤية الخيالية التي تشبه الرؤيا المنامية وبين رؤية الأرواح الحقيقية وهذه المسألة قد شغلت فريقاً من علماء النفس وغيرهم في هذا العصر ويحكون فيها وقائع غريبة ، ولما نثبت للجماهير ببرهان علمي ولا بتجربة واضحة لا لبس فيها .

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم ؛ قال الله تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مَن رّبهِمْ لا نُفَرِق بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبيُونَ مَن رّبهِمْ لا نُفَرِق بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبيُونَ مَن رّبهِمْ لا نُفَرِق بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلمونَ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبيُونَ مَن رّبهِمْ لا نُفَرِق بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلمونَ وَالبقه وَمَد وقد نسخ بشرعه ما نسخه والانعام ١٠] ومحمد عليه خاتم النيبين لانبي بعده ، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره ، فلم يبق طريق إلى الله إلا اتباع محمد عليه فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع ، وما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله ولا يجوز أن يقال : إنَّ هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي .

ولا يجوز أن يتبت شريعة بحديث ضعيف ، لكن إذا تبت أن العمل مستحب بدليل شرعي ، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب ، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة ؛ فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به ، وهذا هو الذي كان للإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل ؛ وأما أن يتبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله ، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يثبتوا أنه كذب لقول النبي على في الحديث الصحيح : « من روايته إلا أن يثبتوا أنه كذب لقول النبي على في الحديث الصحيح : « من روي عنى حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » .

وما فعله النبي على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه ؛ فإذا تخصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة ؛ كتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه ؛ فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ؛ لأنه فعل .

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد ؛ فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا لذلك ؛ كنا متبعين له ، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد ، بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده غير قصده ؛ فهذا ليس بمتابع له ، ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل : نزوله في السفر بمكان ، أو أن يصب في أدواته ماء فصبه في أصل شجرة ، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك ؛ وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له ؛ إذ المتابعة لا بد فيها من القصد ، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الإنفاق(١) كان في قصده غير متابع له وابن عمر - رحمه الله - يقول : وإن لم يقصده (٢) لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله ؛ إما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لتركه مشابهته .

<sup>(</sup>١) وقه نبّه ﷺ لمثل هذا ؛ لئلا يُقْصَد فقال في نسكه في حجة الودع : « وقفت هنا وعرفة كلها موقف ، ومنى كلها منحر » وإذا لم يرد أن يتبع في مثل هذه الأمور الاتفاقية في النسك فغير النسك أولى ، ومخالفة ابن عمر لجمهور الصحابة في هذا يعذر فيها بحسن نيته ولا يتبع .

<sup>(</sup>٢) أي لم يقصد النبي عَلَيْهُ هذا الفعل.

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته ، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك ، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر ، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن عمر ؛ وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان: أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور؛ وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر ؛ فإن أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها ؛ فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كان في السفر فراهم ينتابون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا ؟ قالوا: مكان صلَّى فيه رسول الله عَلَّهُ فقال: « أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا . من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض ». وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد ؛ هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد وغيره ؛ كما قد بسط ذلك في موضعه ، ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه ؛ ومثل مواضع نزوله في مغازيه ، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط ؛ وإن كان هو لم يقصد التعبد به ؛ فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع .

#### نصـــل

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه ؛ فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله ؛ فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا قصد قصدوه ، ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي على يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره ، ومثل بيوته التي كان يسكنها ، والبيوت التي كان يأتي إليها أحياناً (۱) « فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك » .

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها ، وهم أحياء في قبورهم ، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم ، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد .

ومعلوم أن هذا إنما نهى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك ، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لأجل عبادته فقط ، لا يشركه في ذلك مخلوق، فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراماً ؛ فكذلك إذا كان لأثر آخر ، فإن الشرك في الموضعين حاصل ؛ ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس

<sup>(</sup>۱) سقط من هنا ورقة من الأصل ؛ والظاهر من سياق الكلام أنه تكلم فيه على ما اتخذه الناس من القبور والأماكن محال عبادة ؛ وإن ذلك غير مشروع ؛ واحتج على ذلك بأحاديث ؛ منها حديث : « إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ؛ فلا تتخذوا القبور مساجد إلخ » ويعلم تفصيل هذا من كتاب التوسل والوسيلة له ؛ وهو مطبوع مشهور.

على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه ؛ وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه - أن يقع فيه المسلمون ، وهو الذي قصد النبي على منع أمته منه، قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴿ آلَ مَسْجِدٍ اللهِ مَدْ وَقَال تعالى : ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقَسْطَ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [الأعراف ٢٩] وقال تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهدينَ عَلَىٰ أَنفُسهم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهدينَ عَلَىٰ أَنفُسهم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالدُونَ ﴿ آلَهُ اللهِ مَا لَكُفْرِ أُولَئِكَ مَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالدُونَ ﴿ آلَهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللهَ وَالْتِوةِ ١٨ ) .

ولو كان هذا مستحباً لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره ؛ ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد ، ولم يفعل السلف شيئاً من ذلك .

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكاناً يقصد للصلاة إلا المسجد ؛ ولا مكاناً يقصد للعبادة إلا المشاعر ؛ فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة ؛ بخلاف المساجد ؛ فإنها هي التي تقصد للصلاة ، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر ؛ وفيها الصلاة والنسك ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالنسك ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ الله مَن البقاع عليه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر ؛ إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك وإن كان مسكنا لنبي أو منزلاً أو ممراً .

فإن الدين أصله متابعة النبي على وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنَّه لنا ، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها ؛ بخلاف ما كان من خصائصه .

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه ؛ فهذا ليس من العبادات والقرب ؛ فاتخاذ هذا قربة مخالفة له وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً ، ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة ؟ فيه قولان كما تقدم ، وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن فعله مباحاً فعلناه مباحاً ، وإن فعله قربة فعلناه قربة ؛ ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به ، ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع اختصاص (١) .

#### نمسل

وأهل العبادات البدعية يزيِّن لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية ، حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث ، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره ؛ وقد يبغض إليهم جنس الكتاب فلا يحبون كتاباً ولا من معه كتاب ولو كان مصحفاً أو حديثاً ، كما حكى النصرأباذي

<sup>(</sup>١) أي هذا مدرك اجتهاد مخالفي جمهور السلف وأئمة الأمصار في المسألة ، ومدرك الجمهور أقوى ؛ فإن التعبد بما لم يجعله الشارع عبادة شرع لم يأذن به الله وغلو في الدين ، وكلاهما من عظائم الموبقات المذمومة في القرآن ، وقصد التبرك لا يبيح مخالفته في أصل التشريع ، وكون دينه وسطا لا غلو فيه .

أنهم كانوا يقولون : يدع علم الخرق ، ويأخذ علم الورق ، قال : ولست أستر ألواحي منهم ، فلما كبرت احتاجوا إلى علمي ، وكذلك حكى السري السقطي أن واحداً منهم دخل عليه فلمًّا رأى عنده محبرة وقلماً خرج ولم يقعد عنده ؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: يا معشر الصوفية ، لا تفارقوا السواد على البياض ؛ فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق . وقال الجنيد : علْمُنا هذا مبنى على الكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الشأن ؛ وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب ، وذلك أنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم تهربهم من هذا ، كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه ، وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه ، وقال الله تعالى عن المشركين : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لا تَسْمَعُوا لهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلَبُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [نصلت ٢٦] وقال تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿ فَوَتْ مَن قَسُورَةً عِنْ ﴾ [المثر ٤٩ - ٥١] . وهم من أرغب الناس في السماع البدعي ؛ سماع المعازف ؛ ومن أزهدهم في السماع الشرعي ؛ سماع آيات الله تعالى .

وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيراً من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله ؛ إما اشتغالاً بالدنيا ، وإما بالمعاصي، وإما جهلاً وتكذيباً بما يحصل لأهل التأله والعبادة ؛ فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم ، وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه

ما بين أهل الملتين : هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء ، وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء ، وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما في الكتب .

فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين ، ويحكون أن شخصاً حصل له ذلك ، وهذا كذب ؛ نعم ، قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها . فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها ، ويقول بعضهم أو يُحكى أن بعضهم قال : أخذوا علمهم ميتاً عن ميت ، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا يقع ، لكن منهم من يظن ما يُلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة ، وقد يكون من الشيطان ؛ وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني ؛ فإن الفرق الذي لا يخطىء هو القرآن فرقان يفرق بين الرحماني والسنة فهو حق ، وما خالف ذلك فهو خطأ .

وقد قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو َلَهُ قَرِينٌ ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ كَنَ حَتَى إِلَى السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ كَنَ حَتَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿ كَنَ ﴾ [الزخرف ٣٦ - ٢٨] .

أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَ الْإِيمَانَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَذَلِكَ صَرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي السَّمَواتِ وَمَا لَيْ اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ ﴿ وَ عَنَى ﴾ [الشورى: ٥٦، ٥٢] وقال تعالى: ﴿ كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهِ وَعَزَّرُوهُ وَاتَبَعُوا النُورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَالْاِيمَ إِلاَ عَالَى اللَّورِ الإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَىٰ صَرَاطِ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّالِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَالْاَيْكَ ﴾ [الاعراف ١٥٠].

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند أنفسهم أعظم من اتباع الرسول ؛ يقول أحدهم : فلان عَطيَّته على يد محمد وأنا عَطيَّتي من الله بلا واسطة ؛ ويقول أيضاً : فلان يأخذ عن الله ، ومثل هذا .

وقول القائل: يأخذ عن الله وأعطاني الله ؛ لفظ مجمل ؛ فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو الكوني الخلقي أي بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا ؛ فهو حق ، ولكن جميع الناس يشاركونه في هذا ، وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضاً عن الله أخذ بهذا الاعتبار ، والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضاً هم كذلك ، وإن أراد أن هذا الذي حصل لي هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه ، وهذا الذي يُلقى إليّ هو كلام الله تعالى ؛ فهنا طريقان :

( أحدهما ) أن يقال له : من أين لك هذا ؟ إنما هو من الله لا من الشيطان وإلقائه ووسوسته ؛ فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ، وينزلون

عليهم كما أخبر الله تعالى بذلك في القرآن ، وهذا موجود كثيراً في عباد المشركين وأهل الكتاب وفي الكهّان والسحرة ونحوهم ، وفي أهل البدع بحسب بدعتهم ؛ فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية ، فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمداً على عَبْده ليكون للْعالمين نذيرا على هم محمداً الله فهو ﴿ الله ي نزّل الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده ليكون للْعالمين نذيرا على الفرقان ١ إلفرقان ١ إله على والضلل وبين الهدى والضلل وبين الرشاد والغي ، وبين طريق الجنة وطريق النار ، وبين سبيل أولياء الرحمن ، وسبيل أولياء الشيطان ، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أنه يقال لهم: إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركاً بين أهل الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق.

(الطريق الثاني) أن يقال: بل هذا من الشيطان؛ لأنه مخالف لما بعث الله به محمداً وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته؛ فإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد، أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب، أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كما يذكرونه في كتب دعوة الكواكب، أو أن يدعو مخلوقاً كما يدعو الخالق سواء كان المخلوق ملكاً أو نبياً أو شيخاً، فإذا دعاه كما يُدْعَى الخالق سبحانه؛ إما دعاء عبادة، وإما دعاء مثله صار مشركاً به، فحينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل للمشركين، وكانت الشياطين تتراءى لهم أحياناً، وقد يخاطبونهم من الصنم، ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة أو

يقضون لهم بعض الحوائج ؛ فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَد حَتّىٰ يَقُولا إِنّمَا نَحْنُ فِيْنَةٌ فَلا تَكْفُر فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهَ بَيْنَ الْمَرْء وزَوْجه وَمَا هُم بِضَارِينَ به مِنْ أَحَد إِلاَّ بإِذْنِ الله وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرة مِنْ خَلاق وَلَبئس مَا شَرَوْا به أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ آلِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَائِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وإن رجلاً سئل امرأة فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن ، فقال: لا أشرك بالله ، فقالت: أو تقتل هذا الصبي ؟ فقال: لا أقتل النفس التي حرم الله ، فقالت: أو تشرب هذا القدح ؟ فقال: هذا أهون ، فلما شرب الخمر قتل الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة» .

والمعازف هي خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم ؛ فيشركون ، ويقتلون النفس التي حرم الله ، ويزنون .

وهذه الثلاثة موجودة كثيراً في أهل سماع المعازف: سماع المكاء والتصدية ، أما الشرك فغالب عليهم بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ، ويتواجدون على حبه .

وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا، وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى

يحضره فتنحل نفسه ، وتسهل عليه الفاحشة ، ويميل لها فاعلاً أو مفعولاً به أو كلاهما ؛ كما يحصل بين شاربي الخمر وأكثر .

وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضاً في السماع كثير يقولون: قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته ، وذلك أن معهم شياطين تحضرهم؛ فأيهم كانت شياطينه أقوى قَتَلَ الآخر ، كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لهم؛ فإذا شربوا عربدوا؛ فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر؛ وقد جرى مثل هذا لكثير منهم، ومنهم من يقتل إما شخصاً وإما فرساً أو غير ذلك بحاله ثم يقوم صاحب الثار ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجماعة معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر كما جرى مثل هذا لغير واحد، وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات.

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية ، وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك من بصر الله تعالى ، وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء .

وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعاً وأن أحضر معهم ؛ فامتنعت من ذلك ؛ فجعلوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه ؛ فلما سمعوا وحصل الوجد والحال ؛ صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول : يا فلان ، قد جاءك نصيب عظيم . تعال : خذ نصيبك ، فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا : أنتم في حلّ من هذا النصيب ؛ فكل نصيب لا يأتي على طريق محمد بن عبدالله فإنى لا أكل منه

شيئاً ؛ وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه معهم الشياطين ، وكان فيهم من هو سكران بالخمر .

والذي قلته معناه أنَّ هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول؛ فهو مثل من يقول: تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية، ونحو ذلك.

وقد يكون سببه نذر لغير الله سبحانه وتعالى مثل أن ينذر لصنم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيها شرك ؛ فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم في السحر ، وهذا بخلاف النذر لله تعالى فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي أنه نهى عن النذر ، وقال : « إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي نق نحوه ، وفي رواية : « فإن النذر يلقى ابن آدم إلى القدر » فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به منهي عن عقده ، ولكن إذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي عن النبي عنه الله فليعصه » .

وإنما نهى عنه عنه عنه النه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى إثماً ؛ وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له ؛ والناس يقصدون بالنذور تحصيل مطالبهم ، فبين النبي عنه أن النذر لا يأتي بخير ، فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم ، وذلك أن الناذر إذا قال : لله علي إن

حفَّظني الله القرآن أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام ، أو عافاني الله من هذا المرض ، أو إن دفع الله هذا العدو ، أو إن قضى عني هذا الدَّيْن فعلت كذا ؛ فقد جعل العبادة التي التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب . والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة ؛ بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر ؟ وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه .

وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله ، تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة ؛ لأنه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء بل هو يرضى من العبد بأن يؤد ي الفرائض ويجتنب المحارم ، لكن هذا الناذر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة ، وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها لمجرد ذلك المنذور المحتقر ، وإن كان المبذول كثيراً والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير ؛ فليس النذر سبباً لحصول على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير ؛ فليس النذر سبباً لحصول العبادات جعلها الله تعالى أسباباً لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد البتداء ، وأما ما يفعله على وجه النذر فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة ، لكنه كان بخيلاً فلما نذر لزمه ذلك ، فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل فيعطى على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه . والله أعلم .

تمت والحمدالله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ، وذلك نهار الثلاثاء آخر شهر صفر من سنة تسع وأربعين وسبعمائه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

## القسم الثالث من مجموعة الرسائل الرسائل الرسائل الرسالة الرابعة

# فتيا شيخ الإسلام ابن تيمية

( في مسألة الغيبة )

#### بسم الله الرحهن الرحيم

( مسالة في الغيبة ) هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذلك ؟ أفتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم .

{ الجواب } الصمد لله رب العالمين ، أصل الكلام في هذا أن يُعْلَم أن الغيبة هي كما فسرها النبي عَلَيْ في الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال : « هي ذكرك أخاك بما يكره » قيل : يا رسول الله ، أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه » .

بيَّن عَلَى الفرق بين الغيبة والبهتان ، وأن الكذب عليه بهت له ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مًا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ [النور ١٦] وقال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ [المتحنة ١٢] وفي الحديث الصحيح : « إن اليهود قوم بهت » .

فالكذب على الشخص حرام كله ، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً ، براً أو فاجراً ، لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام .

ولكن يباح عند الحاجة الشرعية - المعاريض - وقد تسمى كذباً ؛ لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى ، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب ، فإذا لم

يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض ، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض ، وهي كذب باعتبار الإفهام ، وإن لم تكن كذباً باعتبار الغاية السائغة ، ومنه قول النبي على الله الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله : قوله لسارة : أختي ، وقوله : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله : ( أبني سقيم )» وهذه الثلاثة معاريض ، وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم ، وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب ؛ ولهذا قال من قال من العلماء : إن ما رخص فيه رسول الله على إنما هو من هذا ؛ كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي على أنه قال : « ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خيراً » ولم يرخص فيما يقول الناس : إنه كذب إلا في ثلاث : في ينمي خيراً » ولم يرخص فيما يقول الناس : إنه كذب إلا في ثلاث : في الإصلاح بين الناس ، وفي الحرب ، وفي الرجل يحدث امرأته .

قال: فهذا كله من المعاريض خاصة ؛ ولهذا نفى عنه النبي الله الكذب باعتبار القصد والغاية ؛ كما ثبت عنه أنه قال: « الحرب خدعة » وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.

ومن هذا الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي الله : « هذا الرجل يهديني السبيل» وقول النبي الكافر السائل له في غزوة بدر : «نحن من ماء» وقوله للرجل الذي حلف على المسلم الذي أراد الكفار أسره : «إنه أخي» وعنى أخوة الدين ، وفهموا منه أخوة النسب ، فقال النبي الله : «إن كنت لأبرهم وأصدقهم ؛ المسلم أخو المسلم» .

والمقصود هذا أن النبي على فرق بين الاغتياب وبين البهتان ، وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب ، وفي قوله عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب ، وفي قوله عنه : « ذكرك أخاك بما يكره » موافقة لقوله تعالى : ﴿ وَلا يَغْتَب بّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات ١٢] فجعل جهة التحريم كونه أخاً أخوة الإيمان ؛ ولذلك تغلّظت الغيبة بحسب حال المؤمن ، فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد .

ومن جنس الغيبة الهمز واللمز ؛ فإن كليهما فيه عيب الناس والطعن عليهم كما في الغيبة ، لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف ، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف ، كما قال تعالى : ﴿وَمَنْهُم مَّن يَلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة ٥٨] أي يعيبك ويطعن عليك ، وقال تعالى : ﴿وَلا تَلْمَزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الحرات ١١] أي لا يلمز بعضكم بعضاً . وقال : ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ إِلَا ﴾ [القلم ١١] وقال : ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةً لِلْمَزَةً إِلَى ﴾ [الهمزة ١] .

إذا تبين هذا فيقول: ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين: ( أحدهما ) ذكر النوع ( والثاني ) ذكر الشخص المعين الحي أو الميت .

أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه ؛ وليس ذلك من الغيبة ؛ كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه ، وما لعنه الله ورسوله يلعن كما أن مَنْ صلّى الله عليه وملائكته يصلّى عليه ، فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الربا وموكله والسارق والزانى والمختال والفخور والمتكبر والجبار وأمثال

هؤلاء ، كما حمد المؤمن التقي والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء ، ولعن رسول الله وآكل الربا وموكله وشاهدية وكاتبه ، والمحلل والمحلل له ، ولعن من عمل عمل قوم لوط ، ولعن من أحدث حدثاً أو آوي محدثاً ، ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، ولعن اليهود والنصاري حيث حرمت عليهم الشحوم فجماًوها فباعوها وأكلوا أثمانها ، ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس وذكر لعنة الظالمين .

والله هو وملائكته يصلون على النبي ويصلون على الذين آمنوا ؛ والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة ، والله وملائكتة يصلون على معلم الناس الخير ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير ، وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ؛ فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه ، والنهي عن الشر والتحذير منه ؛ فلا بد من ذكر ذلك ؛ ولهذا كان النبي أذا بلغه أن أحداً فعل ما ينهى عنه يقول : « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » «ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» «ما بال رجال يقول أحدهم : فيها ؟ والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» (ما أنا فأقوم ولا أنام ! ويقول الآخر : لا أكل اللحم ! لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ! ويقول الآخر : لا أكل اللحم ! لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلي عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره ، فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه ، وسلطانه كتابه ، فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كأن، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف وليّكم اللّه ورسوله والذين آمنوا الّذين يُقيمُون الصّلاة ويُؤتُون الزّكاة وهمم مُ

<sup>(</sup>١) يعني الكبر والعصبية بغير حق.

رَاكِعُونَ ﴿ وَهَ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاللَّهُ وَهَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِياءَ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَالَ

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي؛ كما يقوله الخوارج والمعتزلة ، ولا يجعل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَائفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفَيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّه فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ وأقسطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ وأقسطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُ المُقسطِينَ ﴿ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ المُحرات ٩، ١٠] فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّارِ اللّهِ وَالْيَوْمُ الرَّانُ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّه إِن كُنتُمْ اللّه وَالْيَوْمُ الآخر ﴾ [النور ٢] فهذا الكلام في الأنواع .

وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع: (منها) المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه ؛ إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كما قالت هند: يارسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال لها النبي على : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» كما قال على : « لي و الله الواجد يحل عرضه وعقوبته » وقال وكيع: عرضه شكليته وعقوبته حبسه ، وقال تعالى : ﴿ لا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِم ﴾ [انساء ١٤٨] وقدروي : أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه ؛ فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجب ، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون علي استحقاقه إياه ؟ أو يذكر ظالمه علي وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير ، وترك ذلك أفضل .

( ومنها ) أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم من الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي على من تنكح ؟ وقالت : إنه خطبني معاوية وأبو جهم فقال : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضرّاب للنساء » وروي « لا يضع عصاه عن عاتقه » ؛ فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك ، وهذا يؤذيك بالضرب ؛ وكان هذا نصحاً لها ؛ وإن تضمن ذكر عيب الخاطب .

خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرها ؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم كما قال النبي عليه : « الدين النصيحة ، الدين النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » .

وقد قالوا لعمر بن الخطاب: في أهل الشورى أمِّر فلانا وفلانا ، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة -وهم أفضل الأمة- أمراً جعله مانعاً له من تعيينه .

وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكاً والثوري والليث بن سعد -أظنه- والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا: بيِّن أمره.

وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل عليَّ أن أقول: فلان كذا وفلان كذا ، فقال: إذا سكتًّ أنت وسكتُّ أنا فمتى يعرف الجاهلُ الصحيحَ من السقيم ؟

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة ؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه ، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا أفضل ؛ فبين أن

نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين ، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً ، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً .

والكتاب هو الأصل؛ ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة؛ لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد .

وأعداء الدين نوعان: الكفار، والمنافقون؛ وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة ٧٣] في آيتين من القرآن.

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب ، ويلبسونها على الناس ؛ ولم تُبيَّن للناس فَسند أمر الكتاب وبُدِّل الدين ، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله .

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سمَّاعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً ؛ وهو مخالف للكتاب ، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين ؛ كما قال تعالى : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة ٤٧] فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم ؛ فإن فيهم إيماناً يوجب موالاتهم .

وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين ؛ فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم ؛ بل ولو لم يكن قد نقلوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم يكن كذلك لوجب بيان حالها .

ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ، ومن يغلط في الرأي والفتيا ، ومن يغلط في الزهد والعبادة ، وان كان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤه ، وهو مأجور على اجتهاده ؛ فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله ؛ ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له ، فإن الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما

أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك ؛ وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله على عبد الله بن أبى ، وذويه ، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبدالله بن سبأ وأمثاله مثل عبدالقدوس بن الحجاج ، ومحمد بن سعيد المصلوب ؛ فهذا يذكر بالنفاق ، وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذكر بما يُعْلم منه ، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم ، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ؛ فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثماً، وكذلك القاضى والشاهد والمفتى كما قال النبى عَلَيْكَة : « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار» وقد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقسط شُهَدَاءَ للَّه وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْن وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بهمًا فَلا تَتَّبعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ ما في الصحيحين عن النبي الله أنه قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما مُحقَّت بركة بيعهما».

ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية ؛ فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حميةً ورياءً ؛ وإن تكلم

لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل ، وليس هذا الباب مخالفاً لقوله : « الغيبة ذكرك أخاك بما يكره » فإن الأخ هو المؤمن وأخا المؤمن إن كان صادقاً في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله ؛ وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه ، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهداً لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه ، ومتى كره هذا الحق كان ناقصاً في إيمانه ، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه ، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه ؛ إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة ٢٢] .

ثم قد يقال: هذا لم يدخل في حديث الغيبة لفظاً ومعنى ، وقد يقال: دخل في ذلك الذين خص منه كما يخص العموم اللفظي والعموم المعنوي وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه ؛ فالحكم واحد والنزاع في ذلك يؤول إلى اللفظ ؛ إذ العلة قد يعنى بها التامة ، وقد يعنى بها المقتضية ، والله أعلم وأحكم .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

#### القسم الثالث من مجموعة الرسائل

#### الرسالة الخامسة

### أقوم ما قيل

في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل

> مجموع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)

وما حققه في مواضع من كتبه ومؤلفاته

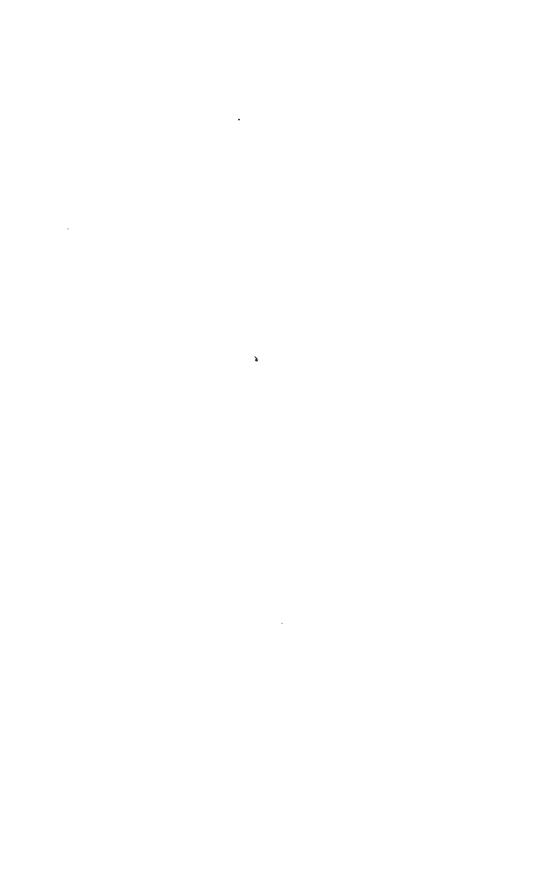

#### بسم الله الرحهن الرحيم

#### وبه نستعين

سؤال ورد على الشيخ تقي الدين بن تيمية - رضي الله عنه - من الديار المصرية في شوال سنة أربع عشرة وسبعمائة ، في حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام ، وهل يخلق لعلة أو لغير علة ؟ فإن قيل لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه ، وإن قيل لعلة ، فإن قلتم : إنها لم تزل ، لزم أن يكون المعلول لم يزل ، وإن قلتم : إنها محدثة لزم أن يكون لها علة ، والتسلسل محال .

{ الجواب } الحمد الله رب العالمين . هذه المسألة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعباً وفروعها ، وأكثرها شبها ومحارات ؛ فإن لها تعلقا بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ، وهي داخلة في خلقه وأمره ، فكل مافي الوجود متعلق بهذه المسألة ؛ فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق سبحانه ، وكذلك الشرائع كلها : الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر ، ومسائل الصفات والأفعال ، وهذه جوامع علوم الناس ، فعلم الفقه هو الأمر والنهي .

وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي ؛ كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج ، والنهى عن الشرك والكذب والظلم والفواحش ، هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك ؟ أم ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث ؟ أو بمعنى الأمارة والعلامة وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا ؟

وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم ، هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه ؟

وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه ، هل هو بمعنى إرادته وهو الثواب والعقاب المخلوق ، أم هذه صفات أخص من الإرادة ؟

وتنازعو فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان ، هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويحب سائر مايحدث ؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته ، وهو لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتدياً ؟! أم هو واقع بقدرته ومشيئته ؟ ولا يكون في ملكه مالا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالغة ، وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ، ولا يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه ، وإن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ماقدره وقضاه ، وفروع هذه المسألة كثيرة .

ولأجل تجاذب الأصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل ، وكل تقدير قال به طوائف من بنى أدم من المسلمين وغير المسلمين .

{ فالتقدير الأول } هو قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث ، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة ، وهذا قول كثير ممن يثبت القدر ، وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم ؛ وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وهو قول الأشعري وأصحابه ، وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله .

ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها ، فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء أو يكون وجودها أولى به ؛ فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها ، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به ، فيكون مستكملا بها ، فيكون قبلها ناقصا .

ومن حجتهم ماذكره السائل من أن العلة كانت قديمة وجب قدم المعلول؛ لأن العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول والقصد كما يقال: أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية أخر الدرك. ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عن العمل، فمن فعل فعلا لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل؛ فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديما كان الفعل قديما بطريق الأولى.

فلو قيل: إنه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة ، وإن قيل: إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: (أحدهما) أن يكون محلا للحوادث؛ فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه فإن لم يعد إليه

نها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها ، وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم كان ذلك حادثا فتقوم به الحوادث .

( والمحنور الثاني ) أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين : ( أحدهما ) أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته ، فإن كانت لغير علة لزم العبث كما تقدم ، وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيها ؛ فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعلة والعلة مما أحدثه لزم تسلسل الحوادث ( الثاني ) أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى ؛ فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها ؛ لأن ما أراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه ، وإن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل ؛ وهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه .

{ والتقدير الثاني } قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة ؛ كما يقول ذلك طوائف المسلمين كما سيئتي بيانه ؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم ؛ وهؤلاء أصل قولهم : أن للمبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها ؛ وأعظم حججهم قولهم : إن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلا إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل ؛ لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها ؛ فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول ، فإذا قدر أن تخلف عنها المعلول

لم تكن تامة ، وإن لم تكن العلة التامة التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى التام لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل وإن لم يكن جميعها في الأزل ؛ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب وإلا لزم ترجيح أحد طرفي المكن بلا مرجح ، وإذا كان هناك سبب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسل ؛ قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما الترجيح بلا مرجح .

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلة ولكنهم متناقضون ؛ فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ، ويقولون مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب بالذات ؛ لافاعل بالاختيار ؛ وقولهم باطل من وجوه كثيرة : منها أن يقال : هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء ، وأن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث ؛ ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل وبطلان الترجيح بلا مرجح ، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها ، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة ، وليس هناك ما يصدر عنه المكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة ، فإذا امتنع صدور الحوادث عنه وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن يحدث بلا محدث .

وأيضا فلو قدر أن غيره أحدثها ؛ فإن كان واجبا بنفسه كان القول فيه كالقول فيه كالقول في الواجب الأول ، وأصل قولهم : أن الواجب بنفسه علة تامة

تستلزم مقارنة معلوله ؛ له فلا يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث ، لا بواسطة ولا بغير واسطة ؛ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه ، فامتنع صدور الحوادث عنها ، وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في غيرها .

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه كان ممكنا مفتقراً إلى موجب يوجب به ؛ ثم إنْ قيل : إنه محدث كان من الحوادث ، وإن قيل : إنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له ، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه ، فإن المكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة قيل : هل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أم لا ؟ فإن قيل : لم يحدث سبب لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن قيل : حدث سبب لزم التسلسل كما تقدم .

(الوجه الثاني) الذي يبين بطلان قولهم أنْ يقال: مضمون الحجة إذا لم يكن ثم علة قديمة لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح والتسلسل عندكم جائز؛ فإن أصل قولهم أن هذه الحوادث متسلسلة شيئا بعد شيء وأن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول أو غير ذلك من الوسائط، وإذا كان التسلسل جائزاً عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل، بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم، وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق

السموات والأرض في ستة أيام ، وهذا مما اتفق عليه الملل: المسلمون واليهود والنصارى . فإن قيل بأنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيراً من قولهم: إنها قديمة أزلية معه في الشرع ، وكان أولى في العقل ؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع ، وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شيء إلا بسبب حادث ؛ فإذا قيل : إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتكم العقلية ما يبطل هذا .

(الوجه الثالث) أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية إما أن يكون ممكنا في العقل أو ممتنعا، فإن كان ممتنعا في العقل لزم أن الحوادث جميعها له أول كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان محدثا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيلزم فساد حجتكم على التقديرين.

ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة وإما أن لا تثبتوا ؛ فإن لم تثبتوا بطل قولكم بإثبات العلة الغائية وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري تعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات ، وأيضا فالوجود يبطل هذا القول ؛ فإن الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العدل والإحصاء ؛ كإحداثه سبحانه لما يحدثه من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق

إليه ، كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة وإحداثه للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه ، وإن أثبتم له حكمة مطلوبة – وهي باصطلاحكم العلة الغائية – لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة ، فإن القول بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريداً لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين ، وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا ؛ ولهذا يجعلون العلم هو العالم ، والعلم هو الإرادة ، وأمثال ذلك .

( وأما التقدير الثالث ) وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين ، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم ، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخريهم كأبي البركات وأمثاله ، لكن هؤلاء على أقوال : منهم من قال : إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم ، وقالوا : الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق ، والحكمة في الأمر تعريض المكلفين للثواب ، وقالوا : إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل ؛ فخلق الخلق المؤلف عنه أنتم متناقضون في هذا القول . لأن قام به فعل ولا نعت ، فقال لهم الناس : أنتم متناقضون في هذا القول . لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله ، إما لتكميل نفسه بذلك ، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك ، وإما لرقة وألم يجده

في نفسه يدفع بذلك الإحسان لألم ، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان ؛ فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها ؛ فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله ، أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه ؛ بل مثل هذا يُعدّ عبثا في عقول العقلاء ، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا أجلة كان عبثًا ولم يكن محموداً على هذا ، وأنتم علَّلتم أفعاله فراراً من العبث فوقعتم في العبث ؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله عَلَيْهُولا أحد من العقلاء أحداً بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة ، وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر.

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ، ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي ؛ فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ، ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم ، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه ، ونفى ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرًا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له وكونه ضاراً للفاعل منافراً له أنه

يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع ، وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا ، وهذا ليس كذلك ، بل جميع الأفعال التي أوجهها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم ، والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له ، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له ، والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله ؛ ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح ماعاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك وقالوا : القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته ، وكل ما يقدر ممكننا من الأفعال فهو حسن ؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول ، وأولئك أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته ؛ إذ عندهم لا يقوم بذاته وصف ولا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته ؛ إذ عندهم لا يقوم بذاته وصف ولا فعل ولا غير ذلك ؛ وإن كانوا قد يتناقضون .

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح ؛ فجعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد ، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد ، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته ، فلا يثبتوا له مشيئة عامة ، ولا قدرة تامة ، فلا يجعلونه ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلا يَبْعَلونه ﴾ [البقرة ٢٠] ولا يقولون : « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ولا يقرون بأنه خالق كل شيء ، ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه ، فإنه قال : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ منَ الصَّالحَات وَهُو مَوْمَنٌ فَلا يَخَافُ

ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ آلَ ﴾ [طه ١١٦] أي لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسناته ، وقال تعالى : ﴿ مَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَلَايَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ ﴿ آلَ ﴾ [ق ٢٩] وقال على غيره ولا يهضم من حسناته ، وقال الله في حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره : « يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجلا ، كل سجل مد البصر، فيقال له : أتنكر من هذا شيئا ؟ فيقول : لا يارب ، فيقال له : لا ظلم عليك اليوم ، ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة ؛ فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة » فقد أخبر النبي على أنه لا يُظلم بل يثاب على ما أتى به من التوحيد ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة ٧ ، ٨] .

وجمهور هؤلاء الذين يُسمّون أنفسهم عدلية يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته ، وخلد في نار جهنم ؛ فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلما يصفون الله به مع دعواهم تنزيهه عن الظلم ، ويسمّون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما فيه من الحكمة البالغة ظلما ؛ والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع ( وإنما ) نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام .

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ماهو الأصلح له في دينه ، وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه ، ومذهبهم أنه لا يقدرأن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل ، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا .

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام وغيرهم والمتفلسفة أيضا ؛ فلا يوافقونهم على هذا بل يقولون : إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه ، وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك ؛ والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة ؛ كإرسال محمد على فإنه العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة ؛ كإرسال محمد ومن فإنه كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَانِهِ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق ، وفيه أعظم حكمة للخالق ، ورحمة منه لعباده ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مَنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزكِيهِمْ ويُعلَمُهُم الْكتَابَ وَالْحكُمةَ ﴾ [الاعمران ١٦٤] وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهَوُلاء مَنْ اللّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيْنَا وَقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهَوُلاء مَنْ اللّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيْنَا وَقال تعالى : ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى اللّهُ يَنْ اللّهُ عَلَيْهِم مَنْ اللّهُ عَلَيْهم مَنْ اللّه عَلَيْهم مَنْ اللّه بَعْمَتَ اللّه بُأَعْلَم بِالشّاكرينَ ﴿ إِلَى اللّه عَلَى الْمَوْلُوا الْعَمْتَ اللّه كُفُرا ﴾ [الإنعام ٢٥] قالوا : هو محمد على .

فإذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب كان عن هذا جوابان.

(أحدهما) أنه نفعهم بحسب الإمكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم، وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قلّ شرهم، ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره، وكان ذلك تقليلا لشره، والرسل صلوات الله عليهم بعثوا لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

( والجواب الثاني ) أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع ؛ كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم ، وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصوداً ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس ؛ وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ، ومن الكرامية والصوفية ، وهو جواب كثير من المتفلسفة .

وقال هؤلاء: جميع ما يحدثه في الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال تعالى: ﴿ اللّٰهِ الّٰذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل ٨٨] وقال: ﴿ الّٰذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة ٧] والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا ، وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به ؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله على إضافة الشر وحده إلى الله ، بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة : إما أن يدخل في عموم المخلوقات ؛ فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخالق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم ، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل ، وإما أن يحذف فاعله .

فالأول كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد ١٦] ونحو ذلك ، ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع ، والضار النافع ، المعز والمذل ، الخافض الرافع ، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه ولا الضار عن قرينه ؛ لأن اقترانها يدل على العموم ، وكل مافي الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو

من فضله تعالى ، ومافي الوجود من غير ذلك فمن عدله ، فكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل ، كما في الصحيحين عن النبي وأنه قال : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض مافي يمينه ، والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع» فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق ، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع ، فخفضه ورفعه من عدله ، وإحسانه إلى خلقه من فضله .

وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ﴾ [الجن ١٠] وقوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿ ﴾ [الفاتحة ٧] ونحو ذلك .

وإضافته إلى السبب كقوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ آ ﴾ [الفلق ٢] وقوله: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا ﴾ ويَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ﴾ [الكهف ٢٨] وقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُما ﴾ [الكهف ٨٨] وقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَفْسكَ ﴾ [النساء ٢٧] وقوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنَا ﴾ ومَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَمِن نَفْسكَ ﴾ [النساء ٢٧] وقوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنَا ﴾ والاعراف ٢٣] وقوله تعالى: ﴿ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا فَلُهُ مَنْ عَند أَنفُسكُمْ ﴾ [ال عمران ١٦٥] وأمثال ذلك .

ولهذا ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر وإنما يذكر الشر في مفعولاته كقوله : ﴿ نَبِّئْ عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْأَلِيمُ ﴿ نَ ﴾ [الحجر ٤٩، ٥٠] وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ آلِكَ ﴾ الآية ﴿ البَاهِ مَا اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ آلِكَ ﴾ الآية [البقرة ١٩٦] ، وقوله : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ آلَ ﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ آلَ ﴾ [البقرة ١٩٦] ، وقوله : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ آلَ ﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ آلَ ﴾

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ إِنْ ﴾ [البروج ١٢ - ١٤] فبين سبحانه أن بطشه شديد ، وأنه هو الغفور الودود .

واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي عليه اله ، وإنما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ﴿ آلِكُ ﴾ [السجدة ٢٢] وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ ذُو انتقام ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم وذكر في سياقه «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي على الله عنه العدام النبي الله الله عنه المعرفة ال ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه ؛ ولهذا لم يُرْوِه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي ، رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق ، ورواه غيره باختلاف في الأسماء ، وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي على الله وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة ثم عن الأعرج ثم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء ، بل ذكروا قوله ﷺ «إن لله تسعة وتسعين اسما ؛ مائة إلا واحدا . من أحصاها دخل الجنة» وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما ، ولكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، ورواه ابن ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي على الله ، وليس في عدد الأسماء عن النبي على الا هذان الحديثان ؛ كلاهما مروي من طريق أبي هريرة . وهذا مبسوط في موضعه (١) .

<sup>(</sup>١) ملخص كلامه أن الانتقام من أفعاله التي لم يثبت له منها اسم ؛ ونقول : إنه في اللغة التي ورد بها القرآن بمعنى الجزاء والقصاص لا يعم معنى الظلم كما يستعمله الناس .

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة ؛ فإن نفوس بنى آدم لا يزال يجول فيها من هذه المسألة أمر عظيم .

وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ، ثم كلما ازداد علما وإيماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويتبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ ﴾ [نصلت ٥٣] فإنه عال في الحديث الصحيح : « للله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وفي الصحيحين عنه أنه قال : « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة ، فيها يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة ، واحتبس عنده تسعاً وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده» أو كما قال .

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم ؛ كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين يثبتون حكمة فلا ينفونها (١) كما نفاها الأشعرية ونحوهم ؛ الذين يثبتون إرادة بلا حكمة ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضا، وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا ؛ بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا : إنه يحبه ويرضاه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وظاهره أن كلمة « الذين » صفة لما قبله ، وحينئذ يبقى مبتدأ الكلام بغير خبر ؛ فإذا حذفت كانت جملة « يثبتون » خبر المبتدأ ، وإذا بقيت وجب حذف الفاء من قوله : « فلا ينفونها » لتكون الجملة بعدها هي الخبر ؛ وربما كان في الأصل تحريف غير هذا .

كما يريده ، وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه ديناً قالوا: إنه لا يريده ديناً ، وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريده ؛ وقد قال تعالى : ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ منَ الْقَوْل ﴾ [النساء ١٠٨] فأخبر أنه لا يرضاه ، مع أنه قدره وقضاه ، ولا يوافقون المعتزلة على إنكار قدر الله تعالى وعموم خلقه ومشيئته وقدرته ، ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم كما فعل هؤلاء ، ولا سلبونه ماوصف به نفسه من صفاته وأفعاله بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال ، ونزُّهوه عما نزُّه عنه نفسه من الصفات والأفعال ، وقالوا : إن الله خالق كل شيء ومليكه ، وماشاء كان ، ومالم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير ، وهو يحبّ المحسنين والمتقين ، ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله ورسوله ، وقالوا مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات أعيانها وأفعالها ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَفْنجعل الْمُسْلَمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٥٥ ﴾ [القلم ٢٥] وكما قال : ﴿ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ عَلَيْ ﴾ [الجاثية ٢١] وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات كَالْمُفْسدينَ في الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص ٢٨] ، وقال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿ فَ إِلَّا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَا يَسْتَوي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ ﴾ [فاطر ١٩ - ٢٢] وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات وانقسام الخلق إلى شقى وسعيد ؛ كما قال تعالى : ﴿ هُو َ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمنكُمْ كَافرٌ وَمنكُم مُّوْمنٌ ﴾ [التغابن ٢] وقال تعالى : ﴿ فَريقًا

هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ [الاعراف ٣٠] وقال تعالى : ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَته وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آَلَ ﴾ [الإنسان ٣١] وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئذ يَتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَة يُحْبَرُونَ ﴿ وَ هَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَ الرَوم ١٤ - ١٦] ، ونظائر هذا في القرآن كثير .

وينبغي أن يعلم أن هذا المقام زلَّ فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف ، وصاروا فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية ؛ فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، لكن ضلوا في القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقا متناولا لكل شيء ؛ لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحكمته ، وغلطوا في ذلك .

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف فأثبتوا القدر وأمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه ، وأنه ماشاء كان ومالم يشا لم يكن ، وأنه خالق كل شيء ، وهذا حسن وصواب ؛ لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد ، وأفرطوا حتى غلا بهم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا : ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ المشركين الذين قالوا : ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن اللهِ مَا أَشْرَكُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ [الانعام ١٤٨] فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شراً غير الله سبحانه ؛ فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا : ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ [الانعام ١٤٨] فالمشركون شير من المجوس ؛ فإن المجوس يُقَرّون (١) بالجزية باتفاق فالمشركون شير من المجوس ؛ فإن المجوس يُقرقن (١) بالجزية باتفاق

المسلمين ، وذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم ، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم ، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهم أنهم لا يقرون بالجزية ، وجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون بالجزية وإن أقرت المجوس ؛ فإن النبي على المشهدوا أن لا الجزية من المشركين ، بل قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها ، وحسابهم على الله عز وجل » .

قال عكرمة: تسالهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : الله ، وهم يعبدون غيره ، وهؤلاء يدعون التوحيد والفناء في التوحيد ، ويقولون : إن هذا نهاية المعرفة ، وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة ؛ وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم: ﴿ قُل لَّمَن الأَرْضُ وَمَن فيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللهِ عنهم : ﴿ قُل ل مَن سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ فَلَ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْش الْعَظيم ﴿ آ ﴾ سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّ قُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْه إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ۚ سَيَقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿ ١٩٥ ﴾ [المؤمنون ٨٤ - ٨٩] وقال تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَّهُ عَالَّا اللَّهُ عَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ وَالعنكبوت ٦١] وقال : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ للَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ [لقمان ٢٥] وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّت وَيُخْرِجُ الْمَيّت منَ الْحَىّ وَمَن يُدَبّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ ﴿ كُمُّ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿ كَنَ لَكَ حَقَّتْ كَلَمَتُ رَبّكَ عَلَى الَّذينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴿ ﴿ يَكُ فَلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ عَلَى ۖ قُلْ هَلْ من شُركَائكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ قُل اللَّهُ يَهْدي للْحَقّ أَفَمَن يَهْدي إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاّ

يَهدِّي إِلاًّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ [يونس ٣١ - ٣٥] وقال تعالى : ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مَّنَ السَّمَاء مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِه حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبَتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۗ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ آَنَ أَمَّن يَهْديكُمْ في ظُلُمَات الْبَرّ وَالْبَحْر وَمَن يُرْسلُ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يَدُونُونُكُم مَّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقينَ ﴿ كَا اللَّه [النمل ٦٠ - ٦٤] فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم ، وبيده ملكوت كل شيء ، وكانوا مقرين بالقدر ؛ فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية وهو معروف عنهم في النظم والنثر، ومع هذا فلم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له ، بل عبدوا غيره فكانوا مشركين شراً من اليهود والنصارى ، فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين.

وهذا المقام مقام وأي مقام ، زلت فيه أقدام ، وضلت فيه أفهام ، وبُدلً فيه دين المسلمين ، والتبس فيه أهل التوحيد بعبّاد الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام ؛ ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر والنهي والوعد

والوعيد خير ممن يسوِّي بين المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والنبي الصادق ، والمتنبي الكاذب ، وأولياء الله وأعدائه الذين ذمهم السلف ، بل هم أحق بالذم من المعتزلة ، كما قال الخلاَّل في كتاب ( السنة والرد على القدرية ) وقولهم : إن الله أجبر العباد على المعاصي: وذكر المروذي قال قلت لأبي عبدالله: رجل يقول : إن الله أجبر العباد ، فقال: هكذا لا نقول ، وأنكر ذلك ، وقال : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر ٨] وذكر عن المروذي أن رجلاً قال : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ، فردَّ عليه آخر فقال : إن الله جبر العباد ، أراد بذلك إثبات القدر ، فسالوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعاً حتى قال ؛ أو أمر أن يقال : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ و يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر ٨] .

وذكر عن عبدالرحمن بن مهدي قال: أنكر سفيان الثوري «جبر» وقال: إن الله جبل العباد: قال المروذي أراد قول النبي على الأشب عبد القيس يعني قوله: « إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم والأناءة » فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال: « بل خلقين جبلت عليهما » فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما .

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحببت أن أتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما: قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب، قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال، تكلما، فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه، وحال

بيننا وبين ما أمرنا به ، ورزقنا ما حرم علينا ، فقلت : ياهؤلاء ، إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاً ، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه ؛ فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق .

وذكر عن بقية بن الوليد قال: سائلت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: أمر الله أعظم ، وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب<sup>(۱)</sup> وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل (۱) فهذا يعرف في القرآن والحديث .

وقال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر ؛ وإليه نصير ؛ وقال ضمرة ابن ربيعة : لم نؤمر أن نتوكل على القدر ؛ وإليه نصير .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي على قال : «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : «لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وهذا باب واسع .

<sup>(</sup>۱) كلمة الجبر هنا موهمة للجبر حتى كأن الخلاف بينهما لفظي ؛ والحق أن الجبل بمعنى الخلق والفطرة ، وقد خلق الله جميع البشر مستعدين للحق والباطل وفعل الخير والشر ، وخلق لهم إرادة تمكنهم من الترجيح بين ما يتعارض من هذه الأضداد التي تعرض لهم بما عند كل من المرجحات ، وجعل الدين مرشداً للفطرة فيما تخطىء فيه بالجهالة واتباع الهوى ، وما يتفاضلون به من الأخلاق الفطرية بسنة الله في الوراثة أو غيرها يكون من أسباب الترجيح ، ولكنه لا يدخل في معنى الجبر وسلب الاختيار ؛ فتدبر .

والمقصود هنا أن الخلّال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية ، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي ، فكيف بمن يحتج به على المعاصي ؟ ومعلوم أنه يدخل في ذمّ من ذمّ الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له ، فإن ضلال هذا أعظم ؛ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف ، وروي في ذلك حديث مرفوع ؛ لأن كلاً من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد ؛ فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ، ويهون أمر الفرائض والمحارم ، والقدري إن احتج به كان عوناً للمرجىء ، وإن كذب به كان هو والمرجىء قد تقابلا ، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى .

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدَّق الرسل فيما أخبرت ، وتطاع فيما أمرت ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ لِيطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [انساء ٦٤] وقال تعالى : ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [انساء ٨٠] والإيمان بالقدر من تمام ذلك ؛ فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للأمر فقد أذهب الأصل .

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى ، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحداً منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر علية اثنان ؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد ، وإلا فليس حجة لأحد ؛ فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير

ذلك فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر ؛ ومن ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه اليهود ولا النصارى ، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع ، فإن الجائع يفرق بين الماء والسراب ، والعطشان يفرق بين الماء والسراب ، فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه ، والجميع مخلوق لله تعالى ، فالحي وإن كان من كان لا بد وأن يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره ، وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه ؛ هذه حقيقة الأمر ؛ فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ، ونهاهم عما يضرهم .

## ( تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف )

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع ، فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره ، يستند إليه في الذنوب والمعايب ، ولا يطمئن إليه في المصائب ، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ؛ وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب ، كما قال تعالى : الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب ، كما قال تعالى : فأصبر إن وعد الله حق واستغفو لذنبك وإغافره ووقال : فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير من المعايد في الله على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يُحب كل من من في الله ومن يؤمن بالله يهد قلبة في التعابى : في ما أصاب من مصيبة إلا المديد ٢٢ - ٢٣] وقال تعالى : في ما أصاب من مصيبة إلا ومن يؤمن بالله يهد قلبة في التعابى المناب عن السلف : هو الرجل

تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ؛ قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنوبِ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُونَ ﴿ وَآلَ عَمرانَ ١٣٥] . 
إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَآلَ عَمرانَ ١٣٥] .

وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال: ﴿ رَبّنًا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ آَلَ ﴾ [الاعراف ٢٣] وعن إبليس أنه قال: ﴿ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَزْيَنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ وَعِن إبليس أنه قال: ﴿ بِمَا أَغُويَتْنِي لأَزْيَنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلاَغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ إللهِ وعن إلى إلى الله موسى عليهما السلام إبليس؛ والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وعلمك أسماء كل شيء ، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، وخَطّ لك التوراة بيده ، فبكم وجدت مكتوباً عليَّ قبل أن أُخلق ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَغُوَىٰ ﴿ لَا اللهِ عَنه من المحيحين من قال: بكذا وكذا سنة ، قال فحج آدم موسى » وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وقد روي بإسناد جيد عن عمر - رضي الله عنه - .

فادم إنما حجَّ موسى؛ لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة ، لم يكن لومه لأجل حق الله في الذنب؛ فإن آدم قد تاب من الذنب كما قال تعالى: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّه كَلَمَات فَتَابَ عَلَيْه ﴾ [البقرة ٣٧] ومن هو دون وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَىٰ ﴿ آلَانَ ﴾ [طه ١٢٢] ومن هو دون موسى عليه السلام - يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب ، وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب ، وموسى - عليه السلام - أعلم بالله

تعالى من أن يقبل هذه الحجة ؛ فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم ، وحجة لفرعون عدو موسى ، وحجة لكل كافر ، وبطل أمر الله ونهيه ، بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى ؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك ، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه .

وقد قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ وَلَاتُهُ ﴾ [التنابن ١١] وقال أنس: خدمت النبي على عشر سنين فما قال لي : أف قط ، ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول : « دعوه فلو قُضِي شيء لكان » ، وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « ما ضرب رسول الله عليه الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « ما ضرب رسول الله عليه بيده خادماً ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله ، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه بشيء حتى ينتقم لله » وقد قال على الله أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة ، ويقيم الحدود على من تعدّى حدود الله ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وإذا ويقيم الحدود على من تعدّى حدود الله ، ولم يؤاخذه نظراً إلى القدر (١) .

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ؛ وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغير

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه ( ﷺ ) كان يفعل ذلك إيثاراً للعفو ؛ لأنه أفضل وأقرب للتقوى ؛ لا لأجل القدر .

فعل آدمي ؛ كالمصائب السماوية ، أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة ؛ كفعل آدم عليه السلام فإنه لا سبيل إلى اومه شرعاً لأجل التوبة ، ولا قدراً لأجل القضاء والقدر ؛ وأما إذا ظلم رجل رجلا فله أن يستوفي مظلمته على وجه العدل ، وإن عفا عنه كان أفضل له ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة ٥٤] .

وأما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون إلى القدر ؛ لا في المعايب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد ، بل يضيفون ذلك إلى العبد ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وهذا أحسن ؛ لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى بها عليهم ، ولا يقولون لمن قصر في حقهم : دعوه فلو قُضي شيء لكان ، لاسيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها ؛ وقد قال تعالى : ﴿ أَو لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْها فَلا ينظرون إليها ؛ وقد قال تعالى : ﴿ أَو لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْها أَصَابَكُم مَن مُصيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْها أَصَابَكُم مَن مُصيبة فَبما كَسبَت أَيْديكُم ﴾ [المعدون الشورى ٢٠] وقال تعالى : ﴿ وَمَا تَصِبْهُمْ سَيّئةٌ بِما قَدَّمَت أَيْديهم فَإِنَّ الإِنسان كَفُورٌ ﴿ الشورى ٢٠] وقال تعالى : ﴿ وَإِن تَصِبْهُمْ سَيّئةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْديهم فَإِنَّ الإِنسان كَفُورٌ ﴿ الشورى ٢٠] والشورى ١٤] .

ومن هذا قوله تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عَند اللّه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عَندكَ قُلْ كُلُّ مِّن عَند اللّه فَمَال هَوُلَاء الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴿ اللّهِ مَا عَندكَ قُلْ كُلُّ مِن حَسَنة فَمِن اللّه وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَة فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء ٨٧، ٧٩] فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته: هؤلاء يقولون : الأفعال كلها من الله لقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّه ﴾ [النساء ٨٧] وهؤلاء يقولون : كلها من الله لقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّه ﴾ [النساء ٨٧] وهؤلاء يقولون :

الحسنة من الله ، والسيئة من نفسك لقوله : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء ٧٩] .

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة ﴿ فَمِن نَفْسِك ﴾ [النساء ٧٩] بالفتح على معنى الاستفهام ، وربما قدر بعضهم تقديراً أي أفمن نفسك ؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَك ﴾ [النساء ٧٩] فيقولون : تقدير الآية ﴿ فَمَالِ هَوُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ فَهَا النساء ٧٨] يقولون : فيحرفون لفظ القرآن ومعناه ، ويجعلون ما هو من قول الله ـ قول الصدق ـ من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم ، ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه ؛ فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي ينصره.

وأما القرآن فالمراد (منه) هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصي، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصبْكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ [ال عمران ١٢٠] وكقوله: ﴿إِن تُصبْكَ حَسنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿نَ مَ قُلُ لَن يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُو أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿نَ مَ قُلُ لَن يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلانَا ﴾ الآية [التوبة ٥٠، ٥٠] . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَبَلُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتُ لَعَلَهُمْ يَرْجُعُونَ ﴿ مَنْ اللهِ الاَعْراف ١٦٨] كما قال تعالى : ﴿ وَنَبُلُوكُم وَالْسَيَّنَاتُ لَعَلَهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿ مَنْ اللّهُ وَالاَنبِاء ٢٠٥ ] أي بالنعم والمصائب .

وهذا بخلاف قوله: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا ﴾ [الانعام ١٦٠] وأمثال ذلك فإن المراد بها الطاعة والمعصية، وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله

تعالى إشكال بل هو مبين ، وذلك أنه إذا قال : ﴿ مَا أَصَابَكَ ﴾ [النساء ٧٩] وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَةً فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء ٧٩] وكما قال تعالى : ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوّهُمْ ﴾ الآية [التربة ٥٠] وقال تعالى : ﴿ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ﴾ .

وإذا قال: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ [الانعام ١٦٠] كانت من فعله ؛ لأنه هو الجائي بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به ؛ وسياق الآيتين يبين ذلك فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانفُرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفُرُوا جَمِيعًا ﴿ آلَ وَانْ مَنكُمْ لَمَن لَيُبطَّنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيْبَطِّنَ فَإِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِن اللَّه لَيَقُولَن كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَةٌ يَا فَيْتَى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ آلَكُ ﴾ [النساء ٧١ - ٧٧] .

فأمر سبحانه بالجهاد وذم المثبطين ، وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه ، كما أصابهم يوم أحد فقال : ﴿ أَو لَمَّا أَصَابَهُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عند أَنفُسكُم ﴾ أصابتكم مصيبة قد أصبتم متثليها قلتم أنى هذا قل هُو مِنْ عند أنفُسكُم ﴾ [آل عمران ١٦٥] وأصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأييده ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَبَدْرٍ وَأَنتُم أَذلَّةٌ ﴾ [آل عمران ١٢٣] ثم إنه سبحانه قال : ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا بِالآخرة ﴾ الآية قال : ﴿ وَمَا لَكُم لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مَنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي

بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ [النساء ٧٠ – ٧٨] فهذا من كلام الكفار والمنافقين ، إذا أصابهم نصر وغيره من النعم قالوا : هذا من عند الله ، وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا : هذا من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به ، فإن الكفار كانوا يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان .

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون ، قال تعالى : ﴿ وَلَقُدْ أَخَذْنَا آلَ فرْعَوْنَ بالسّنينَ وَنَقْصِ مّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكَّرُونَ ﴿ ۚ ۚ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسنَةُ قَالُوا لَنَا هَذه وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ [الأعراف ١٣٠، ١٣١] ونظيره قوله تعالى في سورة يس: ﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَإِنَّا وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴿ إِنَّ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمُسُّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [يس ١٦ - ١٨] فأخبر الله تعالى أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان ، وما أصابهم من الخير جعلوه من الله عز وجل ؛ فقال تعالى : ﴿ فَمَالَ هُؤُلاء الْقُومَ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴿ ﴿ ﴾ [الساء ٧٨] والله تعالى نزَّل أحسن الحديث ، فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ؛ أمر بالخير ونهى عن الشر ، فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سبباً للشر ، بل الشر حصل بذنوب العباد ، فقال تعالى : ﴿ مَا أَصَابُكَ مَنْ حَسَنَة فَمِنَ اللَّه ﴾ [النساء ٧٩] أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعم بها عليك ، وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى ، ومنُّ عليك بالإيمان ، وزيَّنه في قلبك ، وكرُّه إليك الكفر والفسوق والعصيان .

وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي على فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : « ياعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن والقسه » وفي الصحيح : « سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شرما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة » .

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئة ﴾ [النساء ٧٩] من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم يوم أحد ﴿ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء ٧٩] أي بذنوبك وخطاياك ، وإن كان ذلك مكتوباً مقدراً عليك ، فإن القدر ليس حجة لأحد على الله ولا على خلقه ، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم ، ولم يقتل مشرك ، ولم يقم حد " ، ولم يكف أحد عن ظلم أحد ، وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده بصريح المعقول ، المطابق لما جاء به الرسول .

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به ؛ فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس ، ومن احتج به ضارع المشركين ، ومن أقرَّ بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهاً بإبليس ؛ فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه ، وأنه قال : ﴿ قَالَ رَبّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيّنَ لَهُمْ في الأَرْض ﴿ آيَ ﴾ [الحجر ٢٩] .

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهرستاني أنه ناظر الملائكة في ذلك معارضاً لله تعالى في خلقه وأمره، لكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات ونقلها عن يعض أهل الكتاب ليس لها إسناد يعتمد عليه ، ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدِّقها لمجرد ذلك ؛ فإن النبي وعنه في الصحيح أنه قال: «إذا حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدِّقوهم ولا تكذِّبوهم ، فإما أن يحدِّثوكم بحق فتكذِّبونه وإما أن يحدِّثوكم بباطل فتصدِّقونه» ويشبه ـ والله أعلم ـ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر ؛ إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين ؛ والشهرستاني نقلها من كتب المقالات ، والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الأشعري وغيره ما نقله في المقالات من كتب المعتزلة ؛ فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيفاً في هذا الباب ؛ ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس ، كما رأينا كثيراً منهم يضع كتاباً أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم ، ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين للقدر ، يقولون : إن حجة الله على خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر، كما وضعوا في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانياً ؛ لأنه أثبت الصفات ، وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه النصاري ، وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف حقيقة أمرها.

والمقصود هنا أن الآية الكريمة حجة على هؤلاء ، وهؤلاء حجة على من يحتج بالقدر ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه عذَّبهم بذنوبهم ، فلو كانت حجتهم

مقبولة لم يعذبهم ، وحجة على من كذّب بالقدر ؛ فإنه سبحانه أخبر أن الحسنة من الله ، وأن السيئة من نفس العبد ، والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة ، والله عندهم ما أحدث هذا ولا هذا ، بل أمر بهذا ونهى عن هذا ، وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار ، فعندهم أنّ عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله الدينية ؛ إذ كل منهما أرسل إليه الرسول ، وأجبر على الفعل ، وأذبحت علته ، لكن هذا فعل الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها ، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها ، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها ، وهذا فعل الكفر بنفسه الله عليه ذاك المؤمن ، ولا خصت بنعمة آمن لأجلها ، وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله كما حببه إلى الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواء ، لكن هؤلاء كرهوا ما كرّهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بها ، وهؤلاء يكرهون ما كرهه الله إليهم .

ومن توهم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم ؛ فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ، ولا يمكن أن يقوله ؛ فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية ، كلتاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهما ، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما ، فإذا احتجوا بهذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم ، وكانت الآية حجة عليهم لا لهم ؛ لأنه تعالى قال : ﴿ قُلْ مَنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [النساء ٧٨] وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات

المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد ، وقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾ [النساء ٧٩] مخالف لقولهم ، فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله سبحانه .

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النساء ٧٨] كان مخطئاً ؛ فإن الله ذكر هذه الآية رداً على من يقول : الحسنة من الله والسيئة من العبد ، ولم يقل أحد من الناس : إن الحسنة المفعولة من الله والسيئة المفعولة من العبد .

وأيضاً فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات: إن الله خلقه ، وهو مخلوق له ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال ، وبه قامت ، ومنه نشأت ، وإن كان الله خلقها .

وأيضاً فإن قوله بعد هذا : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَسْتَةً فَمِن نَقْسُكَ ﴾ [النساء ٧٩] يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية ، فإن أهل الإثبات لا يقولون : إن الله خالق إحداهما دون الأخرى ، بل يقولون بأن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث .

ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قولهم: الله خالق كل شيء وربه ومليكه ، وأنه ما شاء كان وما لم يشئ لم يكن ، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق العبد هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، ونحو ذلك ؛ أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة ، قال تعالى : ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ آلَ ﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ آلَ عَلَى اللّهُ مَن شَاءَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ آلَ التكوير ٢٨ ، ٢٩] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذِه تَذْكُرَةً فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿ آَلَ ﴾ [المزمل ١٩]، ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان ٣٠] وقال تَعالَى : ﴿ كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكُرَةٌ ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَهَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقُونَ وأَهْلُ الْمَغْفُرَة ﴿ وَهَ ﴾ [المدثر ٤٥ - ٥٦].

وهذا الوضع اضطرب فيه الخائضون في القدر ؛ فقال المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة ، والله منزّه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين ؛ فلا يكون فعلاً له .

وقال من ردّ عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد ، وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها ، وإنّ الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها ، فيكون الفعل خلقاً من الله وإبداعاً وإحداثاً وكسباً من العبد ؛ لوقوعه مقارناً لقدرته ، وقالوا: إن العبد ليس محدثاً لأفعاله ولا موجداً لها ، ومع هذا فقد يقولون . إنا لا نقول بالجبر المحض ، بل نثبت للعبد قدرة حادثة ، والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة .

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخالق ؛ فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الصادثة ، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة ، وقالوا أيضاً : الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه ، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه .

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقاً بين كون العبد كَسَبَ وبين كونه فَعَلَ وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك ، فإنَّ فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضاً مقدور بالقدرة الحادثة ، وهو قائم في محل القدرةالحادثة ؛ وأيضاً فهذا فرق لا

حقيقة له ؛ فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود إلى تأثير القدرة فيه ؛ وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه ، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم ، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك .

والثاني أن قدرة العبد لا يكون مقدورها خارجاً عن محلها ؛ وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه .

وأيضاً فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجاً عن المحل .

وأيضاً قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل ، ومن فعل الظلم فهو ظالم ، ومن فعل الكذب فهو كاذب ، فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم ، قالوا : وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفتية: من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم ، ومن قامت به القدرة فهو قادر ، ومن قامت به الحركة فهو متحرك ومن قام به التكلم فهو متكلم ، ومن قامت به الإرادة فهو مريد ، وقلتم : إذا كان الكلام مخلوقاً كان كلاماً للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات ، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضاً من فعل الأفعال .

وقالوا أيضاً: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ اللّهِ الواقعة ٢٤] وقوله: ﴿ اعْمَلُوا مَا شُئتُمْ ﴾ [التوبة ١٠٥] وقوله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ ﴾ [التوبة ١٠٥] وقوله: ﴿ إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات ﴾ [الكهف ١٠٠] وأمثال ذلك.

وقالوا أيضاً: إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة له ، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها ؛ وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكل فنقول :

قول القائل: هذا فعل هذا وفعل هذا لفظ فيه إجمال ، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل وتارة يراد به مسمى المصدر ؛ فيقول : فعلت هذا أفعله فعلاً ، وعملت هذا أعمله عملا ؛ فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر ؛ كصلاة الإنسان وصبيامه ونحو ذلك ؛ فالعمل هذا المعمول ، قال تعالى : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من مَّحَاريبَ وَتَمَاثيلَ وَجَفَانِ كَالْجَوابِ وَقُدُورِ رَّاسيَاتٍ ﴾ [سبا ١٣] فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن . ومن هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تُعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ ﴾ [الصافات ٩٦] فإنه في أصح القولين ( ما ) بمعنى الذي ، والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تُعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ ﴾ [الصافات ٩٦،٩٥] أي والله خلقكم ، وخلق الأصنام التي تنحتونها ؛ ومنه حديث حذيفة عن النبي على الله خالق كل صانع وصنعته » لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر ، فيقال: إذا كان خالقاً لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها ؛ فإنها إنما صارت أوثاناً بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم ، وإذا كان خالقاً للتأليف كان خالقاً لأفعالهم .

والمقصود أن لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع ، وذلك كلفظ البناء والخياطة والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول ؛ وكذلك لفظ

التلاوة والقراءة والكلام والقول يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام ؛ فيراد بالتلاوة والقراءة المقروء والمتلو ؛ كما يراد بها مسمى المصدر .

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل، ولكن من قال: هي فعل الله أراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات.

ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه.

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة ليست هي نفس فعله ، وأما العبد فهي فعله القائم به ، وهي أيضاً مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول ، فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول قال: إنها فعل الله تعالى . وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان ، وحينئذ فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى ، وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد ؛ فأثبت مفعولاً بين فاعلين .

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول ؛ فلهذا عظم النزاع وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فيها .

وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات،

ولم يقل: إنها نفس فعل الرب وخلقه ؛ بل قال: إنها نفس فعل العبد ، وعلى هذا تزول الشبهة ؛ فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلاً له كما يفعلها العبد وتقوم به ، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره ، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك ، فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به ، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعماً مراً أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفاً بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة ؛ ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلها ، وسبباً لذمة وعقابه ، وجالبة لألمه وعذابه ، وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به ؛ لا على الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره .

ثم على قول الجمهور الذين يقولون: له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم . ومن يقول لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا ؛ يوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمى ومرضاً وجوعاً وعطشاً ووصباً ونصباً ونحو ذلك كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتالم ، فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ، ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك ، فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية ؛ وهذا معنى كونها سيئات وقبائح ، أي أنها تسوء

صاحبها وتضره ، وقد تسوء أيضاً غيره وتضره كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره .

يبين ذلك أن القدرية سلَّموا أن الله قد يخلق في العبد كفراً وفسوقاً على سبيل الجزاء ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْيدَتَهُمْ وَأَبْصاَرَهُمْ كَما لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الانعام ١١٠] وقوله : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة ١٠] وقوله : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف ٥] .

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسباً له ؛ يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب ؛ وهي مخلوقة لله تعالى ؛ فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترقا من وجه آخر ، وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلاً لله دون هذا ، وهذا فعلاً للعبد دون هذا ، لكن يقولون : هذا يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد ، وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء العبد بما يضره ، وهم يقولون : لا يحسن منه أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق ، أو عوض لاحق .

وأما أهل الإثبات للقدر ؛ فمن لم يعلّل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق ؛ وأما القائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون : لله تعالى فيما يخلقه من الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا ، ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض ؛ فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس ، وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله .

والمعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات ، ومن أصولهم الفاسدة أنهم يصفون الله بما يخلقه في العالم ؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به يسمونه به ، ويصفونه بما يخلقه في العالم ؛ مثل قولهم : هو متكلم بكلام بخلقه في غيره ومريد بإرادة يحدثها لا في محل ، وقولهم : إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب ، وقولهم : إنه لو كان خالقاً لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم الكاذب ، وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة ؛ ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة عليهم ، لا سيما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق، وعلم السلف أنَّ هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى، وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاماً له ؛ فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة ، وإنطاقه للجبال والحصى بالتسبيح ، وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له ، وإذا كان خالقاً لكل شيء كان كل كلام موجود كلامه ؛

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه

وقد عُلِم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحل ، فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها ، وإذا خلق لوناً أو ريحاً في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك ، وإذا خلق علماً أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي ، فكذلك إذا خلق إرادة وحباً وبغضاً في محل كان هو المريد المحب المبغض ، فإذا خلق فعلاً لعبد كان العبد هو الفاعل ، فإذا خلق له كذباً وظلماً وكفراً

كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر ، وإن خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان العبد هو المصلى الصائم الحاج .

والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته ، بل صفاته قائمة بذاته ، وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم ، ويقولون : إن خلق الله السموات والأرض ليس هو نفس السموات والأرض بل الخلق غير المخلوق ، لا سبيما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله ؛ فإن المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية القدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل : إن الخلق غير المخلوق ؛ كالأشعري ومن وافقه ، فقالوا : إذا قلتم : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره ، كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض ؛ انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى ، فإنه يسمى عادلاً بعدل خلقه في غيره ، محسناً بإحسان خلقه في غيره ، محسناً بإحسان خلقه في غيره ، فكذا يسمى متكلماً بكلام خلقه في غيره .

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل ويقولون: إنما كان عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه ومحسناً بالإحسان الذي قام بنفسه ؛ وأما المخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك ، كما أنه رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته ، وأما ما يخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة ، واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي المصدر ، ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمعًى المفعول ؛ كلفظ الخلق يقع تارة على المفعل ، وعلى المخلوق أخرى ، والرحمة تقع على هذا وهذا ، وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر

أمر يأمر أمراً ، ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴿ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرَةً تقع مُقْدُورًا ﴿ كَنَا ﴾ [الأحزاب ٣٨] وكذلك لفظ العلم يقع على المعلوم ، والقدرة تقع على المقدور ، ونظائر هذا متعددة .

وقد استدل أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام: « أعوذ بكلمات الله التامات » ونحو ذلك ، وقالوا : الاستعادة لا تحصل بالمخلوق ، ونظير هذا قول النبي على الله إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ».

ومَنْ تدبر هذا الباب وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق المنتسبين إلى السنة والهدى ؛ إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال أخر ؛ لا سيما إذا وافقوهم على ذلك فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك ، ويطلبون لوازمه حتى يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين ؛ كما فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين ، والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نفي الأفعال القائمة بالله تعالى ؛ فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم من أن كلام الله غير مخلوق ، وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل ؛ واستطالوا عليهم بذلك في مسئلة القدر ، واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد ، ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له ؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلن القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام ،

وأحوال أبي هاشم ، وكسب الأشعري ، اضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي ، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه ، ويقع بين المقدور والقدرة ، فليس جعل هذا مؤثراً في هذا الباب بأولى من العكس ؛ ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلها ؛ ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول ، وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول ، وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا في هذا القول من التناقض ؛ والكلام على هذا مبسوط في موضعه ، والمقصود هنا التنبيه .

ومن النكت في هذا الباب أن لفظ التأثير ولفظ الجبر ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة ؛ فإذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا ؟ قيل له : أولاً : لفظ القدرة يتناول نوعين : ( أحدهما ) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي ( والثاني ) القدرة القدرية الموجبة الفعل التي هي مقارنة المقدور لا يتأخر عنها ؛ فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ وَللّه عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران ١٧] في قوله تعالى : ﴿ وَللّه عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران ١٧] فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة الفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج ، فلا يكون من لم يحج عاصياً بترك الحج ، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن ؛ وكذلك قول النبي على العمران بن حصين : « صلل قائماً ؛ فإن لم تستطع فعلى جنب » وكذا قوله تعالى : ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن ٢١] وقوله على جنب » وكذا قوله تعالى : ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن ٢١] وقوله الله على المتلعت من الو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان

قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون ، فلا يكون من لم يفعل شيئاً عاصياً له ؛ وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم .

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة ؛ فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل ؛ وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ؛ وافقوهم على ذلك ، وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي .

وعلي هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق ، فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل ؛ فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها ؛ فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير ، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار ؛ فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين .

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم ؛ فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن ١٦] فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار وإن علم أنه لا يطيعه ؛ وإن أريد بالقدرة القدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول ؛ فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له .

ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر والإرادة هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد ؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال ، يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاً لم يكن ، وكقوله تعالى : ﴿ فَمَن يُرد اللَّهُ أَن يَهْدينهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُردْ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاء ﴾ [الانعام ١٢٥] وقول نوح عليه السلام : ﴿ وَلا يَنفَعُكُم ْ نُصْحَى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ [مود ٣٤] ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير، والمعنى كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ [السجدة ١٣] فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه أمر كل نفس بهداها ، وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً - إن شاء الله -أو ليردن وديعته أو غصبه ، أو ليصلين الظهر أو العصر \_ إن شاء الله ـ ، أو ليصومن رمضان ـ إن شاء الله ـ ونحو ذلك مما أمره الله به ، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله : إن شاء الله ؛ فعلم أن الله لم يشأ مع أمره به .

وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضا ، وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء ٢٦] ومنه قول المسلمين : هذا يفعل شيئاً لا يريده الله ، إذا كان يفعل بعض الفواحش ، أي أنه لا يحبه ولا يرضاه ، بل ينهى عنه ويكرهه .

وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يُراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه ، كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح ، والله تعالى أجلّ

وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير ؛ فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله ، وليس ذلك جبراً بهذا الاعتقاد ، ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات ؛ كقول محمد بن كعب القرظي : الجبار الذي جبر العباد على ما أراد كما في الدعاء المأثور عن علي ـ رضي الله عنه ـ «جبار القلوب على فطراتها : شقيها وسعيدها» والجبر ثابت بهذا التفسير ، فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة عن إطلاق إثباته أو نفيه .

وكذلك لفظ الرزق فيه إجمال ، فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه ؛ فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَنفقُونَ ﴿ ثُنَّ ﴾ [البقرة ٣] وقوله تعالى : ﴿ أَنفقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَنفقُ مَنهُ الْمَوْتُ ﴾ [البانقون ١٠] وقوله : ﴿ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنفقُ مَنهُ أَحَد كُمُ الْمَوْتُ ﴾ [النحل ٢٥] وقوله : ﴿ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنفقُ مِنهُ وَلَا لَم يكن هناك إباحة ولا تمليك ؛ فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابّة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّه رِزْقُها ﴾ [مود ٢] وقوله عليه السلام في الصحيح : «فيكتب رزقه وعمله وأجله ، وشقي أو سعيد» ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيه إجمال ؛ مَنعَ الأئمة من إطلاق ذلك نفياً وإثباتاً كما تقدم عن الأوزاعي وأبى اسحاق الفزاري وغيرهما .

وكذا لفظ التأثير فيه إجمال ؛ فإن القدرة مع المقدور كالسبب مع المسبب ، والعلة مع المعلول ، والشرط مع المشروط ؛ فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه ، وعلة ناقصة له ؛ وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة

للفعل وسبب تام ، ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة ، وسبب تام للحوادث بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث ، بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة ؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق ، والشمس في الإشراق ، والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ؛ فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده ، بل لا بد أن ينضم إليه سبب آخر ، ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر ، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع ؛ وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء .

وهذا يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك ؛ فإن هذا غلط ؛ فان التسخين لا يكون إلا بشيئين: (أحدهما) فاعل كالنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق ، وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه ، وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع ، وله موانع من السحاب والسقوف وغير ذلك ؛ فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج ، وقد بسط هذا في موضع آخر .

فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد عن الصفات ، وكالمعقول المجردة ، وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها ، وكالمادة والصورة العقليين وأمثال ذلك ؛ لا وجود لها في الخارج بل إنما توجد في

الأذهان لا في الأعيان ، وهي أشد بعداً عن الموجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام ؛ فإن هذا الواحد لا حقيقة له في الخارج ؛ وكذلك الواحد (١) ؛ كما قد بسط في موضعه .

والمقصود هذا أن التأثير إذا فُسر بوجود شرط الحادث أو بسبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر و انتفاء موانع – وكل ذلك بخلق الله تعالى – فهذا حق ، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار ؛ وإن فُسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فُسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من المخلوقات مؤثراً ، بل الله وحده خالق كل شيء ؛ فلا شريك له ولا ند له ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ للنّاسِ مِن رَحْمَة فَلا مُمْسكَ لَهَا وَمَا يُمْسكُ فَلا مُرسلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ [فاطر ٢] ﴿ قُل ادْعُوا الّذين زَعَمْتُم مِن ذُون اللّه لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوات ولا في الأَرْض ومَا لَهُمْ فيهما مِن شَركُ وَمَا لَهُ مِنْ عُدِه وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عنده ولا للله بضر قَلْ المَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ شركُ وَمَا لَهُ مِنْ عَلَي برحْمة هَلْ هُنَ مُمْسكَاتُ رَحْمته قُلْ حَسْبِي اللّهُ عَلَيْه كَاشُفاتُ ضُرّه أَوْ أَرَادَنِي برحْمة هَلْ هُنَ مُمْسكَاتُ رَحْمته قُلْ حَسْبِي اللّهُ عَلَيْه كَاشُونَ صَرّة وَلْ أَرَادَنِي برحْمة هَلْ هُنَ مُمْسكَاتُ رَحْمته قُلْ حَسْبِي اللّهُ عَلَيْه كَاشُونَ صَرّة وَلُونَ صَرّتَه في المَدرة في القرآن كثيرة .

فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين ؛ فمن قال : إن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيمان ، وإن المؤمن لم يخصه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وكذلك الواحد) ، وفيه تكرار وتشبيه للشيء بنفسه ، وما صححناه به هو مقتضى ما قبله.

الله بقدرة ولا إرادة آمن بها ، وإن العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل ؛ فقوله معلوم الفساد ، وقيل لهؤلاء : فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات ، فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله أحدثه فكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث ؛ فإنْ أمكن صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره ؛ فانتقض دليل إثبات الصنع ، ولا ريب أن كثيراً من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وقالوا في مسألة إحداث العالم : إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة رجحت أنواعا من المكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان ، وادُّعوا أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح أو الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر ؛ فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله لم يحدث الحوادث بأفعال تقوم بنفسه ، وأن الله خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام والقائلين بقدم العالم قالوا: هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة، وتجويز هذا يقتضى جواز حدوث الحوادث بلا سبب ، والترجيح بلا مرجح ، وذلك يسد باب إثبات الصانع .

ثم أن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر ، وقالوا : حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث مرجح تام غير العبد ؛ فإن ما كان من العبد فهو محدث ، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام

يجب وجود فعل العبد ، وهذا الذي قالوه حق ؛ وهو حجة قاطعة على القدرية ، لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب تبارك وتعالى ، وادّعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات ؛ فإن كان هذا الفرق صحيحا بطلت حجتهم على المعتزلة ولم تبطل قول القدرية ، وإن كان باطلا بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعالم ، وهذا هو الباطل في نفس الأمر ؛ فإن القول بأن المكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمرٌ معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن القدح فيه ، وهو عام لا تخصيص فيه ، فالفرق المذكور باطل ، وذلك يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم ، وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث .

ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا ، أو إن وجودها كعدمها ، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي ؛ كاقتران الدليل بالمدلول ؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم ، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرّجل يعقل بها ، ولا في النار قوة تمتاز بها عن الراب تحرق بها ، وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز .

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع ؛ فأضحكوا العقلاء على عقولهم .

ثم إن هؤلاء يقولون : لا ينبغى للإنسان أن يقول : إنه شبع بالخبر وروي بالماء ، بل يقول : شبعت عنده ورويت عنده . فإن الله يخلق الشبع والرى ونحو

ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها ؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْنَاهُ لَبَلَد مَّيّت فَأَنزَلْنَا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ الثَّمَرَاتِ ﴾ الآية [الأعراف ٥٧] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة ١٦٤] وقال تعالى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بأَيْديكُمْ ﴾ [التوبة ١٤] وقال : ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندهِ أَوْ بِأَيْدِينًا ﴾ [التربة ٥٢] وقال : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً مُّبَارِكًا فَأَنْبَتْنَا بِه جَنَّات وَحَبُّ الْحَصيد ﴿ ﴾ [ق ٩] وقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الانعام ٩٩] وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً لَّكُم مَّنْهُ شَرَابٌ وَمَنْهُ شَجَرٌ فيه تُسيمُونَ ﴿ يَنْ بَنْ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمَن كُلِّ الثَّمَرَات ﴾ [النحل ١٠، ١٠] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي أَن يَضْربَ مَثَلاً ﴾ إلى قوله: ﴿ يُضلُّ به كَثيرًا وَيَهْدي به كَثِيرًا ﴾ [البقرة ٢٦] وقال: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مَّنَ اللَّه نُورٌ وَكَتَابٌ مُّبينٌ ﴿ فَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضُوانَهُ سُبُلَ السَّلام ﴾ [المئدة ١٥، ١٦] ومثل هذا في القرآن كثير ؛ وكذلك في الحديث عن النبي على الله عليه عليه ؛ «لا يموتن أحد منكم إلا أذنتموني حتى أصلي عليه ؛ فان الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة» وقال الله : «إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة ، وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا » ومثل هذا كثير .

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسبباب المقدرة في خلق الله من أبطل الأسبباب المشروعة في أمر الله ؛ كالذين يظنون أن مايحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات ؛ إن كان مقدراً حصل بدون ذلك ،

وإن لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك ؛ وهؤلاء كالذين قالوا للنبي عليه الله : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : «اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له » .

وفي السنن أنه قيل: يارسول الله ، أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقى نسترقي بها ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : «هي من قدر الله» ولهذا قال من قال من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغبير في وجوه العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات ، وجعل هذا سببا لهذا ؛ فإذا قال القائل: إن كان هذا مقدوراً بدون السبب ، والألم يحصل ، جوابه أنه مقدور بالسبب وليس مقدوراً بدون السبب ، كما قال النبي على : «إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها ؛ وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلا خلقهم لها ؛ وهم في أصلاب آبائهم ، وقال على المعلوا ، هكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ؛ وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل السعادة ؛ وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل السعادة ؛ وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : حدثنا رسول الله عنه وهو الصادق المصدوق : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضعة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ؛ فيؤمر بأربع كلمات : فيكتب رزقه ، وعمله ، وأجله ، وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فوالذي نفسي بيده : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون

بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » فبين في أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ، ويُختم له به ، وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ، ويُختم له به ،كما قال في : «إنما الأعمال بالخواتيم» وذلك لأن جميع الحسنات تُحبَط بالردة ، وجميع السيئات تُغفَر بالتوبة ، ونظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب أو صلى وأحدث عمداً قبل كمال الصلاة ثم أبطل عمله .

وبالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله ، وأنزل كتبه ؛ فيؤمنون بخلق الله وأمره ؛ بقدره وشرعه ، بحكمه الكوني و حكمه الديني ، وإرادته الكونية و الدينية ، كما قال في الآية : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدَيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقًا حَرَجًا كَأَنّما يَهْديهُ يَشْرَحْ صَدْرة في السّمَاء ﴾ [الانعام ١٥٠] وقال نوح عليه السلام : ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي يَصَعَّدُ فِي السّمَاء ﴾ [الانعام ١٥٠] وقال نوح عليه السلام : ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّه يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ [مود ٢٤] و قال تعالى في الإرادة الدينية : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النّيسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة ١٨٥] وقال : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيبِينَ لَكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَلَكُن وَلَكُن اللّهُ لَيْجُعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجٍ ولَكِن حَكِيمٌ ﴿ لَكُنُ اللّهُ لِيبَعْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجٍ ولَكِن عَلَيْكُمْ وَلِيتُمْ وَلِيتُمْ وَلَيْتُمْ فَاللّهُ لِيبَعْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ولَكِن عَرِيدُ لِيلُهُ لِيعُمَلُ عَلَيْكُمْ وَلِيتُمْ وَلَيْتُمْ وَلَيْتُمْ فَاللّهُ لِيبَعْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ولَكِن الله لَي لِيدُ لِيلُهُ لِيجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ولَكِن عَرِيدُ لِيطَهْرَكُمْ وَلِيتُمْ وَلِيتُمْ فَعَمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المئدة ٢] وهم مع إقرارهم بأن الله يُرِيدُ لِيطُهْرَكُمْ وَلِيتُمْ وَلِيتُمْ فَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المئدة ٢] وهم مع إقرارهم بأن الله

<sup>(</sup>١) حرف « ثم » لا يظهر له هنا معنى ، وكما أن هذا يقل أن يقع فما جُعلِ مثلاً له يقلّ أن يقع ، وإنما ذكر في الحديث مثلاً لاطراد نظام القدر ، وأما الغالب فهو أنّ المرء يموت على ما عاش عليه ، وكذلك يبعث على ما مات عليه .

خالق كل شيء وربه و مليكه ، وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لاإله إلا هو ، لا يستحق العبادة غيره ، ويطيعون رسله ، ويحبونه ، ويرجونه ، ويخشونه ، ويتكلون عليه ، وينيبون إليه ، ويوالون أولياءه ، ويعادون أعداءه ، ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين أيضا ورضاه بذلك ، وبغضه لما نهى عنه ، وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له ، ويقرون بما استفاض عن النبي عَلَيْكُ من «أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة ، عليها طعامه وشرابه ؛ فطلبها فلم يجدها ، فقال تحت شجرة ، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» فهو إلههم الذي يعبدونه ، وربهم الذي يسألونه ؛ كما قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نُسْتُعِينُ ﴿ ﴾ [الفاتحة ١ - ٥] فهو المعبود المستعان ، والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل ؛ فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب لمحبوبه ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَتَّخذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّه وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لَّلَّه ﴾ [البقرة ١٦٥] وكل ما يحبونه سواه فإنما يحبونه لأجله ؛ كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» وفي الترمذي وغيره: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله ، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان» وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين ، وكمال الحب هو الخلة

التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد على فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا ؛ واستفاض عن النبي على في الصحيح من غير وجه أنه قال : «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » وقال : « لو كنت متخذاً خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله » يعني نفسه ؛ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ويحب .

وأنكرت الجهمية ومن تبعهم محبته ، وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان ، فضحًى به خالد بن عبدالله القسري بواسط ، وقال : يا أيها الناس ضحُوا تقبَّل الله ضحاياكم ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلِّم موسى تكلميا ، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراً . ثم نزل فذبحه .

وهذا أصل مسئلة إبراهيم الذي جعله الله إماماً للناس ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتَ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ [البقرة ١٢٤] وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دَيناً مّمَّنُ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴿ آلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴿ آلِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴿ آلِهُ اللهِ اللهُ الل

ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه فقوله متناقض ؛ فإن محبة التقرب إليه تبع لمحبته ؛ فمن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه ، ومن كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره لايحبه نفسه امتنع أن يحب التقرب إليه ؛ وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخر فهو في الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله ، وقد جعل طاعة الله وسيلة إليه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال : «اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً

يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ، ويثقل موازيننا ، ويدخلنا الجنة ، ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، وهو الزيادة» فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون فيه ، ومحبة النظر إليه تبع لمحبته ، فإنما أحبوا النظر إليه لمحبتهم إياه ، وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله ، وطمأنينة بذكره ، وتنعماً بمعرفته ، ولذة وسروراً بذكره ومناجاته ؛ وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب إيمان الخلق ؛ فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل ؛ ولهذا قال على في الحديث الذي رواه أحمد وغيره : « حُبّ إلي من دنياكم النساء والطيب ، وجُعلَتْ قرة عيني في الصلاة» وكان على يقول : « أرحنا بالصلاة يابلال» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين بحبونه وهو يحبهم سبحانه ، وحبهم له بحسب فعلهم ما يحبه ؛ كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال : «يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبطش ، وبي يمشي ، ولئن سائني لأعطينه ، ولئن استعاذني يبصر ، وبي يبطش ، وبي يمشي ، ولئن سائني لأعطينه ، ولئن استعاذني يبصر ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ،

فقد بيَّن أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله ؛ فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله . وما يحبه الله من عبادته وطاعته ؛ فهو تبع لحب نفسه ، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين ، فكان حبه للمؤمنين تبعاً لحب نفسه .

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه ؛ فهم لا يحصون ثناء عليه ؛ بل هو كما أثنى على نفسه ، كما في الصحيح عنه ﷺ أنه كان يقول : « اللهم ، إنى أعوذ برضاك من سخطك ، ويمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لاأحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك» وفي الصحيح أنه قال : «لا أحد أحب إليه المدح من الله ، من أجل ذلك مدح نفسه » وقال له الأسود ابن سريع : إنى حمدت ربى ، فقال : «إن ربك يحب الحمد» فهو يحب حمد العباد له ، وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد له ، ويحب ثناءهم عليه ، وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه ؛ وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه ؛ فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد ، وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق ؛ فالعظمة إزاره ، والكبرياء رداؤه ؛ وفي الصحيحين عن النبي عَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَقَ اللهُ عَقَ قَدْره وَالْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَمينه سُبْحَانَهُ ﴾ [الزمر ٦٧] قال: « يقبض الله الأرض، ويطوى السموات بيمينه ، ثم يهزهن ، ثم يقول : أنا الملك ، أنا القدوس ، أنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا المهيمن ، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شبيئاً ، أنا الذي أعيدها » وفي رواية : « يحمد الرب نفسه (١) » فهو يحمد نفسه ويثنى

<sup>(</sup>١) روجع الصحيحان في التوحيد والتفسير ؛ فوجد فيهما جهد الطاقة الحديث بغير هذه الألفاظ .

عليها ويمجد نفسه سبحانه ، وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره ، بل كل ما سواه فقير إليه ﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن ﴿ ٢٩ ﴾ ما سواه فقير إليه ﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْن ﴿ ٢٩ ﴾ والرحمن ٢٦] وهو الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد.

فإذا فرح بتوبة التائب ، وأحب من تقرب إليه بالنوافل ، ورضي عن السابقين الأولين لم يجز أن يقال : هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه ؛ فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به .

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته وخلقه ، فله الملك لا شريك له ، وله الحمد في الأولى والآخرة ، وله الحكم وإليه ترجعون .

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها ؛ قالوا : وقول القائل : إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك فعنه أجوبة :

- (أحدها) أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات؛ فما كان جوابا في المفعولات كان جواباً عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلا إلا مستكملا بفعله.
- ( الثاني ) أنهم قالوا : كماله أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة ، فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا .
- ( الثالث ) قول القائل : إنه مستكمل بغيره باطل ؛ فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك ؛ فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره ، وإذا قيل : كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل : كمل بصفاته أو بذاته .

( الرابع ) قول القائل : كان قبل ذلك ناقصاً إنْ أراد عدم ما تجدد . فلا نسلم أن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً، وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع ، بل يقال : عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال ، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كمال ؛ فليس عدم كل شيء نقصا ، بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص ، كما أن وجود مالا يصلح وجوده نقص ؛ فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة علمها هو النقص لا أن عدمها هو النقص ؛ ولهذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله ؛ وموصوفا بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضا ؛ فكان عدم ما ينفى عنه هو من الكمال ، كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال ؛ وإذا عقل مثل هذا في الصفات فكذلك في الأفعال ونحوها ، وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال ، بل كثير من الزيادات تكون نقصا في كمال المزيد ، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات ؛ والإنسان قد يكون وجود أشياء في وقت نقصاً وعيبا في حقه ، وفي وقت ِ آخر كمالاً ومدحاً في حقه ، كما يكون في وقت مضرةً له ، وفي وقت منفعةً له .

( الخامس ) أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة ، ومن لا يقدر على ذلك ؛ كان معلوما ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكمل ، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة ، وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل ، وهذا المقدور لا يكون إلا حادثا ؛ كان وجوده هو الكمال وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال ؛ إذا عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكمال .

ثم الجمهور القائلون بهذا الأصل هنا ثلاث فرق: (فرقة) تقول: إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم ، ولم يزل راضياً عمن علم أنه يموت مؤمنا ، ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت كافراً ، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية ؛ فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث ، لكن يعارضهم الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة ؛ كما ينازعونهم في الإرادة ؛ فإنهم قالوا : إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء ؛ فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص ؛ قال أولئك : الإرادة من شائها أن تخصص ؛ قال لهم المعارضون : من شائها جنس التخصيص ؛ وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة ، بل لا بد من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر ؛ والإنسان يجد نفسه أنه يخصص بإرادته ، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص ، وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله ؛ فإنَّ هذا ترجيح بلا مرجح ، ومتى جوِّز هذا انسد باب إثبات الصانع ، قالوا : ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه عُلمُه حقيقة ، وإنما ينازع فيه من يقلُّد قولا قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته.

وهكذا يقول الجمهور: إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه ؛ فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل ؟ فإن قلتم لم يحصل

إلا ما كان في الأزل ؛ قيل : ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من المفعولات ، فامتنع أن تكون المفعولات فُعلَت لكي يحصل ذاك ، فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها ، قالوا : فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها .

( والفرقة الثانية ) قالوا : إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته ؛ كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته ؛ كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والصوفية ، قالوا : وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضاً والأفعال حوادث ، ويقولون : لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث ، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والأفات ؛ ولا ريب أن الله يحب تنزيهه عن كل عيب ونقص وأفة ، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال كمالاً يدرك الخلق حقيقته، منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله. وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص ؛ فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص تنزيهه عنه وأولى ببراعة منه .

روينا من طريق غير واحد ؛ كعثمان بن سعيد الدارمي ، وأبي جعفر الطبري ، والبيهقي ، وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ الصَّمَدُ ﴿ ثَلَ ﴾ [الإخلاص ٢] قال : السيد الذي قد كمل في سؤده ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ،

والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في علمه ، والحليم الذي الذي قد كمل في علمه ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله عز وجل ، هذه صفته لا تنبغي إلا له ، ليس له كفؤ ، ولا كمثله شيء ، سبحانه الواحد القهار .

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي ، لكن يقال : إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس ، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف ، وروى عن سعيد بن جبير أنه قال : الصمد الكامل في صفاته وأفعاله . وثبت عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال : الصمد السيد الذي انتهى سؤدده . وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف ؛ كسعيد بن المسيب ، وابن جبير ، ومجاهد ، والحسن ، والسدي والضحاك ، وغيرهم من أن الصمد هو الذي لا جوف له ، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفا أو مرفوعا ؛ فإن كلا القولين حق ؛ كما يسط الكلام عليه .

ولفظ الأعراض في اللغة قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها ، وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم ما يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة والبدع التي ليست مشروعة ، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك . والله تعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور ؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم : هو منزّه عن الأعراض والحوادث إلا نفى صفاته وأفعاله ، فعندهم لا يقوم به

علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله.

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك ، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون الأفعال ، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض ، ومن الناس من ينازعهم في العلم القديم ، ويقول : إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثا ، كما يقول في نظير من يقوله في الإرادة . وبسط هذه الأقوال ، وذكر قائليها ، وإدانتهم مذكورة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور.

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن لزمكم التسلسل، قالوا: القول في حدوث الحكمة كالقول في سائر ما أحدثه من المفعولات، ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فإذا قلنا: إنه أحدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول: هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له: القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المغول الذي ترتبت عليه الحكمة فما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا.

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث من أئمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام: هذه حجة جدلية إلزامية ولم تشفوا الغليل بهذا الجواب، وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي مثل هذا التسلسل، بل التسلسل نوعان والدور نوعان، أحدهما: التسلسل

في العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقا ؛ والثاني : التسلسل في الشروط والآثار فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم ؛ وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا ، ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون : لم يزل الله متكلما إذا شاء ، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها .

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود مالا يتناهى في الماضي أدلة ضعيفة ؛ كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة أحدهما ، وكزيادة الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ، ونقضوها عليهم بالحوادث في المستقبل ، وبعقود الأعداد ، وبمعلومات الله مع مقدوراته ، وغير ذلك مما قد بسط في موضعه.

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي ممتنع ، وأما الدور المعي الاقتراني ؛ وهو أن لا يكون هذا إلا مع هذا ؛ فهذا الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايقات والمتلازمات ، ومثل هذا جائز .

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال ؛ وهي عدة أقوال : (الأول) قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه (والثاني) قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاتها (والثالث) قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول : جنسها حادث (والخامس) (۱) قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته ؛ فإن كان

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولم يذكر الرابع ، فإمّا سقط ، وإما غلط الناسخ ؛ فجعل الرابع خامساً.

الفعل المفضى للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك ، وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته ، وأنه لم يزل كذلك ، كانت الحكمة كذلك ، فيكون النوع قديما وإن كانت آحاده حادثة .

ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر ؛ بأن يقال : لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن ، فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ، ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء ؛ كما هي غير متناهية في الانتهاء ؛ فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها ، فإذا قال القائل : لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ، ويلزم التسلسل ؛ كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء ، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين ، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن لا يكون للحوادث ابتداء ؛ فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء ؟ فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء ؟ فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء ؟

وإن قيل: يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء كما أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الحق، ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة، كما يقوله أبو الهذيل، فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجوز أن يكون لها عندهم ابتداء، وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء، وقالوا: لها ابتداء وليس لها انتهاء. والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين.

والمقصود هنا أن الجواب يحصل على التقديرين ؛ فمن جوز أن يكون لها نهاية في الابتداء جوز تسلسل الحوادث ، وقال : هذا تسلسل في الآثار والشروط لا تسلسل في العلل والمؤثرات ، والممتنع إنما هو الثاني دون الأول . وقال : إنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم ؛ ومن أوجب أن يكون لها ابتداء قال في حدوث المعنى .

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ؛ فإن لم يجز تعليله كان هذا هو التقرير الأول ؛ وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا ، وإذا سماه المسمي عبثا لم تكن تسميته عبثا قدحا فيما تحقق ، فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل ، وإذا كان التعليل ممتنعاً وجب القول به ، ولو سماه المسمي بأي شيء سماه ، وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز ، فإن قيل : لا يجوز ذلك . لزم كون العلة قديمة ، وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول ؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة ، وإن قيل : يجوز تعليله بعلة حادثة . أمكن القول بذلك .

ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل؛ لئلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة ، وإن كانت مقدورة مرادة له ، فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ، ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن العلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ولا قيام حادث بالمحدث ؛ وإن قيل: بل لا يجوز

أن يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث . فإنه يجب القول بذلك .

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه ؛ فإن قيل لا يستلزمه لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذوراً ؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة وأن ذلك يستلزم التسلسل.

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعاً ؛ فإنه لو استلزم ممتنعاً لكان ممتنعا بغيره وإن كان جائزاً بنفسه ، والتقدير أنه جائز جوازاً مطلقا لا امتناع فيه ؛ وما كان جائزاً جوازاً مطلقا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع .

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه ، بل نبين أنه ليس في نفس الأمر محذور ، ولكن السؤال مبني على ست مقدمات : لزوم العبث ، وأنه منتف ، ولزوم التسلسل ، وأنه منتف .

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث ، وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول ، وصاحب القول الثالث يقول: لا أسلم أنه يلزم التسلسل ، أو يقول: لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع ؛ فهذه أربع ممانعات لابد منها ؛ ويمتنع أن تكون كلها فاسدة بل لابد من صحة واحد منها ، وأيها صبح اندفع السؤال به وهو المقصود ؛ وذلك لأن القسمة العقلية تحصر من الأقسام فيما ذكر ؛ فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به ، ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع .

والمقصود هذا الذب عن مجموع المسلمين ؛ فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم ، وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم .

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصاً بحدوث العالم بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث ، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء؛ فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة .

وقد نّبهْنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام ؛ لكن استقصاء الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق ، ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب ، وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل ، فإن الكلام فيها بالتدريج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود ، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقها ، والجواب عما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها ؛ فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر كل قول ومعارضة الآخر له حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والله سبحانه أعلم .

## القسم الثالث من مجموعة الرسائل الرسائل الرسالة السادسة

## شرح حديث عمران بن حصين المرفوع « كان الله ولم يكن شيء قبله »

من تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)

منقولة من الجزء الحادي والثلاثين من كتاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة



## بسم الله الرحهن الرحيم

الحمد لله نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله المله تسليما.

## نصـــل

في صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي على قال : «يابني تميم ، اقبلوا البشرى» قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ، فأقبل على أهل اليمن فقال : «يا أهل اليمن ، اقبلوا البشرى ؛ إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا : قد قبلنا يارسول الله . قالوا : جئناك لنتفقه في الدين ، ولنسألك عن أول هذا الأمر ، فقال : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وفي لفظ : «معه» وفي لفظ : «غيره» «وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض» ثم جايني رجل فقال : أدرك ناقتك ، فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها ، فوالله لوددت رجل فقال : أدرك ناقتك ، فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها ، فوالله لوددت أني تركتها ولم أقم.

قوله: «كتب في الذكر» يعني اللوح المحفوظ؛ كما قال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ ﴾ [الانبياء ١٠٥] أي من بعد اللوح المحفوظ، يسمى ما يكتب في الذكر ذكراً كما يسمى ما يكتب فيه كتابا ؛ كقوله عز وجل: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ فَي كتَابٍ مَّكْنُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [الواقعة ٧٧، ٨٧].

والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ، ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث وإخباره بأن الحوادث لها ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم ، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان ، وجنس الحركات والمتحركات حادث ، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتدأ الفعل ولا كان الفعل ممكنا .

ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: وكذلك صار متكلما بعد أن لم يكن يتكلم بشيء ، بل ولا كان الكلام ممكنا له ؛ ومنهم من يقول: الكلام أمر يوصف به بأنه يقدر عليه ، لا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيئته ؛ ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنى دون اللفظ المقروء عبر عنه بكل من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ؛ ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم تزل ولا تزال ، وكل ألفاظ الكتب التي أنزلها وغير ذلك .

والقول الثاني في معنى الحديث: إنه ليس مراد الرسول هذا ، بل إن الحديث يناقض هذا ، ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش ، كما أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع ؛ فقال تعالى : ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةً أَيّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود ٧] وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو عن النبى على أنه قال : « قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق

السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» فأخبر تقدير خلق هذا الملك المخلوق في سنة أيام ، وكان حينئذ عرشه على الماء ، كما أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه عن عمران - رضي الله عنه - ومن هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال : «أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : ماهو كائن إلى يوم القيامة» فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان مخلوقا قبل خلق السموات والأرض ؛ وهو أول ما خلق من هذا العالم ، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص ، وهو قول جمهور السلف ، كما قد ذكرت أقوال السلف في غير هذا الموضع ؛ والمقصود هنا بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة .

والدليل على هذا القول الثاني وجوه: (أحدها) أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسائك عن أول هذا الأمر» إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم أو جنس المخلوقات؛ فإن كان المراد هو الأول كان النبي والمها أجابهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم، وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقا بل قال: «كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض، لم يذكر خلق العرش، مع والأرض، فلم يذكر إلا خلق السموات والأرض، لم يذكر خلق العرش، مع أن العرش مخلوق أيضاً؛ فإنه يقول: «وهو رب العرش العظيم» وهو خالق كل شيء: العرش وغيره، وذي حديث

أبي رزين قد أخبر النبي على بخلق العرش ؛ وأما في حديث عمران فلم يخبر بخلقه ، بل أخبر بخلق السموات والأرض ، فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول الخلق مطلقا .

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سالوه عن هذا ؛ لم يسالوه عن أول الخلق مطلقا ، فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسالوه عنه ، ولم يجبهم عما سالوا عنه بل هو على منزه عن ذلك ، مع أن لفظه إنما يدل على هذا لا يدل على ذكره أول الخلق ، وإخباره بخلق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض ؛ فإنهم لم يسالوه عن مجرد الترتيب ، وإنما سالوه عن أول هذا الأمر ، فعلم أنهم سالوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك كما نطق في أولها في أول الأمر خلق الله السموات والأرض ؛ وبعضهم يشرحها في البدء أو في الابتداء خلق الله السموات والأرض .

والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض ، وأنه كان الماء غامراً للأرض ، وكانت الريح تهب على الماء ، فأخبر أنه حينتذ كان هذا ماء وهواء وتراباً ، وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ، وفي الآية الأخرى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاء وهي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتا أَتَيْنا طَائِعِينَ ﴿ السلف بأن السماء خلقت من بخار الماء ؛ وهو الدخان .

والمقصود هنا أن النبي عَلَيْهُ أجابهم عما سالوه عنه ، ولم يذكر إلا ابتداء خلق السموات والأرض ؛ فدل على أن قولهم : «جئنا لنسالك عن أول هذا الأمر» كان مرادهم خلق هذا العالم . والله أعلم .

(الوجه الثاني) أن قولهم «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر موجود ، والأمر يراد به المصدر ، ويراد به المفعول به ، وهو المأمور الذي كونه الله بأمره ، وهذا مرادهم فإن الذي هو قوله (۱) ليس مشهوداً مشاراً إليه بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به ؛ قال تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَلَا المُعْور به ؛ قال تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَلَا المُعْور به إلا الله إلى النحار الله ونظائره متعددة ، ولو سالوه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذا ؛ فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه بهذا ، بل لم يعلموه أيضا ؛ فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء ، والرسول عنه لم يخبرهم بذلك ، ولو كان قد أخبرهم به لما سالوه عنه ، فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود .

(الوجه الثالث) أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي «معه» وروي «غيره» والألفاظ الثلاثة في البخاري، والمجلس كان واحداً، وسؤالهم وجوابه كان في ذلك المجلس، وعمران الذي روى الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس، بل قام لما أُخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس، وهو المخبر بلفظ الرسول؛ فدل على أنه إنما قال أحد الألفاظ، والآخران رويا بالمعنى؛ وحينئذ فالذي ثبت عنه لفظ «القبل» فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي النه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك

<sup>(</sup>١) كما في الأصل ، ولعل صوابه : فإن الأمر الذي هو قوله للشيء (كن ) فيكون .

شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء» وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى : ﴿هُو اللَّاوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد ٣] .

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ [القبل] فقد ثبت أنّ الرسول على قاله واللفظان الآخران لم يثبت (١) واحد منهما أبداً ، وكان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل «كان الله ولا شيء قبله» مثل : الحميدي والبغوي وابن الأثير وغيرهم ؛ وإذا كان إنما قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله» لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق .

(الوجه الرابع) أنه قال فيه: «كان الله ولم يكن شيء قبله، أو معه، أو غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو، لم يذكر في شيء منها «ثم»، وإنما جاء «ثم» في قوله «خلق السموات والأرض» وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض بثم وبعضهم ذكرها بالواو؛ فأما الجمل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو، ومعلوم أن لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهور، فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعض، وإنْ قدر أن الترتيب مقصود؛ إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض، وإن قدر أن وإما من الواو (٢) عند من يقول به، فإنما فيه تقديم كونه على كون العرش على الماء، وتقديم كون العرش على الماء، وتقديم كون العرش على الماء، وتقديم كون العرش على الماء على كتابته في الذكر كل شيء،

<sup>(</sup>١) لعل أصله : « لا يثبت » لتأكيده بكلمة ( أبداً ) التي بمعنى المستقبل .

<sup>(</sup>٢) لعل أصله من جعل الواو لترتيب إلخ.

وتقديم كتابته في الذكر كل شيء على تقديم خلق السموات والأرض ، وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً ، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء ؛ وإن كان ذلك كله مخلوقا كما أخبر به في مواضع أُخر ، لكن في جواب أهل اليمن إنما كان مقصود إخباره إياهم عن بدء خلق السموات والأرض وما بينهما ؛ وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام ؛ لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك .

( الوجه الخامس ) أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها ، ولم يتعرض لابتداء خلقها ، وذكر السموات والأرض بما يدل على خلقها ، وسواء كان قوله: «وخلق السموات والأرض» أو «ثم خلق السموات والأرض» ؛ فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك ، وكلّ مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن ، وإن كان قد خُلق من مادة ، كما في صحيح مسلم عن عائشة ـ رضى الله عنها \_ عن النبي على أنه قال : «خلق الله الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم» فإن كان لفظ الرسول على «ثم خلق» فقد دل على أن خلق السموات والأرض بعد ما تقدم ذكره من كون عرشه على الماء ، ومن كتابته في الذكر ، وهذا اللفظ أوْلى بلفظ الرسول على ؟ لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة الترتيب ، وإن كان لفظه الواو فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض بعد ذلك ، وكما دل على ذلك سائر النصوص ؛ فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا الماء فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارنا لخلق السموات والأرض ، وإذا لم يكن في اللفظ مايدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق السموات والأرض ، وقد أخبر عن خلق السموات مع كون ذلك عُلِمَ أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض حين كان العرش على الماء كما أخبر بذلك في القرآن ، وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض ؛ كما أخبر بذلك في الحديث الصحيح حيث قال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء» فأخبر أن هذا التقدير السابق لخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء .

( الوجه السادس ) أن النبي على إما أن يكون قد قال : «كان ولم يكن قبله شيء» وإما أن يكون قد قال: «ولا شيء معه» «أو غيره» فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث ؛ وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله: «ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر » إمَّا أن يكون مراده أنه حين كان لا شيء معه كان عرشه على الماء أو كان بعد ذلك عرشه على الماء ؛ فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا الأمر المسؤول عنه وهو هذا العالم ؛ ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم المشهود ، وكان عرشه على الماء ؛ وأما القسم الثالث . وهو أن يكون المراد به كان لاشىء معه ، وبعد ذلك كان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر ، ثم خلق السموات والأرض ؛ فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقا ، بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماء ، بل إنما فيه إخباره بخلق السموات والأرض ، ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك ، بل ذكره بحرف الواو ، والواو للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ، وإذا كان لم يبين الحديث أول المخلوقات ، ولا ذكر ما كان خلق العرش الذي أخبر أنه كان على الماء مقرونا بقوله: «كان الله ولا شيء معه» دل ذلك على أن النبي على لم يقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء وبابتداء المخلوقات بعد ذلك ؛ إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك ، وإنما قصد الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض .

( الوجه السابع ) أن يقال : لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول الله إلا بدليل يدل على مراده ؛ فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى لم يجز الجزم بأحدهما إلا بدليل ؛ فيكون إذا كان الراجح هو أحدهما لمن جزم بأن الرسول الله إن أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطى و(١).

(الوجه الثامن) أن يقال: هذا المطلوب لو كان حقا لكان أجلٌ من أن يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد ، ولكان ذكر هذا في القرآن والسنة من أهم الأمور لحاجة الناس إلى معرفة ذلك لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس ، فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه ، وإنما سمعوا أن النبي على قال: «كان ولا شيء معه» فظنوه لفظا ثابتا مع مجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي على أ، وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل شيء ، وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبي على أنهم لم بواحدة من المقدمتين علم ؛ بل ولا ظن يستند إلى أمارة ، وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخر فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى ، وجاء بينهم الشك وهم ينسبون إلى الرسول مالا علم عندهم بأنه قال ؛ وقد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وليحرر .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء ٢٦] وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِنَّمَا حَرَّمَ لَيْنِ لِلْهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَتِ ﴾ [الاعراف ٣٣] . بالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَتِ ﴾ [الاعراف ٣٣] . وهذا كله لا يجوز .

(الوجه العاشر) أنه قد زاد فيه بعض الناس: «وهو الآن على ما عليه كان» وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده ، وليست في شيء من الروايات ؛ ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجود ؛ بل وجوده عين وجود المخلوقات ؛ كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون : عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق ، كما يقوله ابن عربي ، وابن سبعين ، والقونوي ، والتلمساني ، وابن الفارض ، ونحوهم . وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعا وعقلا أنه باطل .

( الوجه الحادي عشر ) أن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع ؛ أن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم إذا (١) لم يجدوا في الكتاب والسنة ما ينطق به مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى ، كما يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الإسلام الذي ذمه السلف وخالفوا به الشرع والعقل ؛ وبعضهم يحكيه إجماعا للمسلمين ، وليس معهم بذلك نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا عن الكتاب والسنة ، فضلا عن أن يكون هو قول جميع المسلمين .

<sup>(</sup>١) لم يظهر لنا معنى هذا الظرف هنا .

وبعضهم يظن أنَّ من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ، ووافق الفلاسفة الدهرية ؛ لأنه نظر في كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها إلا قولين : قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته ، سواء قيل : هو موجود بنفسه أو معلول لغيره ؛ وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والكرامية الذين يقولون : إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء ، ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلا .

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون : بل الكلام قديم العين إما معنى واحد ، وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان ، ويقول هؤلاء : إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته ، إما قائما بذاته أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك ، وإما منفصلا عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته .

ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء ، وأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان القولان ، وكان مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا حقا يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم ؛ ثم إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ، ولم يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك ، لا نصاً ولا ظاهراً ، بل ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان .

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم ؛ فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم ليس عندهم

ما يعلمون به أن الرسول قاله ، ولا في العقل ما يدل عليه ؛ بل العقل والسمع يدل على خلافه ؛ ومن كان أصل دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به كان من أفضل الناس في دينه .

( الوجه الثاني عشر ) أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم ، وعمدتهم التي هي أعظم الحجج ، مبناها على امتناع حوادث لا أول لها ، ويها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة ، وسموا ذلك ؛ إثباتاً لحدوث الأجسام ؛ فلزمهم على ذلك نفى صفات الرب عنز وجل ، وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به ، بل كلامه مخلوق منفصل عنه ، وكذلك رضاه وغضبه ، والتزموا على ذلك أن الله لا يرى في الآخرة ، وأنه ليس فوق العرش ، إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما أثبته الله ورسوله ، وكان حقيقة قولهم تكذيباً لما جاء به الرسول عَلَيْكُ ، وتسلط أهل العقول على تلك الحجج التي لهم فبينوا فسادها.

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده ، ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول عليه واعتقدوا أنه باطل قالوا: إن الرسول لم يبين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمها ، وإنما خاطب الجمهور بما يخيل لهم ما ينتفعون به ؛ فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات ، وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة ، لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان : قول أولئك المتكلمين وقولهم ، وقد رأوا أن قول أولئك باطل فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قولهم ، مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية أصلا ، وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله عليه .

(الوجه الثالث عشر) أن الغلط في معنى هذا الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكتاب والسنة ، بل المعقول الصريح ، فإنه أوقع كثيراً من النظار وأتباعهم في الحيرة والضلال ، فإنهم لم يعرفوا إلا قولين ؛ قول الدهرية القائلين بالقدم ، وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئته ، ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه ، فبقوا حائرين مرتابين جاهلين ، وهذه حال من لا يحصى منهم ، ومنهم من صرح بذلك عن نفسه ؛ كما صرح به الرازي وغيره .

ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة ؛ فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعين مقارنا للفاعل أزلا وأبدا ، وصريح العقل يقتضي بأنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله ، وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارنا له لم يتقدم الفاعل عليه ؛ بل هو معه أزلا وأبدا أمر يناقض صريح العقل ؛ وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقا يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن ؛ ولهذا كان ما أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السموات والأرض بما فيهم (١) جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم يكونا ، وأما تقدير كونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطر ، ولم يقله إلا شرذمة قليلة من الدهرية كابن سينا وأمثاله .

<sup>(</sup>١) قوله : « بما يفهم إلخ » خبر كان لا متعلق بقوله : أخبر .

وأما حمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله هؤلاء ، بل قولهم وإن كان أشد فساداً من قول متأخريهم فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه هؤلاء ، وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ، ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام ؛ الجهمية والقدرية ومن اتبعهم ؛ فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شيء أوجب كونه فاعلا ، ورأوا صريح العقل يقضى بأنه إذا صار فاعد معد أن لم يكن فاعلا ، فلا بد من حدوث شيء (١) وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان ممتنعاً بلا حدوث ، وأنه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدوث ، وأنّ حدوث جنس الوقت ممتنع ، فصاروا يظنون إذا جمعوا بين هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين ؛ وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل ، وأنه يمتنع أن يصبير فاعلا بعد أن لم يكن ؛ فيكون الفعل معه ؛ فيكون الفعل مقارنا غير مقارن ؛ بأن كان بعد أن لم يكن حادثا مسبوقا بالعدم ، فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم ، ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم ، ووجدوا عقولهم تقصر بما يوجب هذا الإثبات وما يوجب هذا النفى ، والجمع بين النفيض ممتنع ؛ فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك .

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل ؛ فلم يعرفوا مادل عليه الكتاب والسنة ، ولم يميزوا في المعقولات بين المشتبهات ؛ وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلما بشيء دائما ، وكون الفاعل يفعل شيئا بعد

<sup>(</sup>١) أي أوجب كونه فاعلاً على أصولهم .

شيء دائما ، وبين آحاد الفعل والكلام ، فيقول : كل واحد من أفعاله لابد أن يكون مسبوقا بالفاعل ، وأن يكون مسبوقا بالعدم ، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً ، وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل ؛ فهذا من كمال الفاعل ؛ فإذا كان الفاعل حياً ، وقيل : إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة ؛ كما قال ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما ، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك ، كما قاله ابن المبارك ، وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث والسنة ؛ كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته ، وحياته لازمة له ، فلم يزل متكلما أفعالا مع العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته ، وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل ؛ فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله ؛ وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق ، ولا نقول : إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق (۱) ، والذي ليس له قدرة هو عاجز ، ولكن نقول : لم يزل الله عالما قادراً

[ وقال في موضع آخر (٢): فقلنا قد أعظمتم على الله الفرية حتى زعمتم أنه لا يتكلم ؛ فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله ؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلي مكان ، فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق ، وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ؛ فقد شبهتم الله

<sup>(</sup>١) أصل العبارة : ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة فقدر .

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن هذه الجملة مدرجة في شرح الحديث ؛ نقلها صاحب الكواكب أو غيره من المواضع الآخر ، وقد جعلناها بين علامتين هكذا [ ] .

بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ؛ ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم ؛ وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما (١) فتعالى الله عن هذه الصفة ، بل إنه لم يزل متكلما إذا شاء ؛ ولا نقول : إنه كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم ، ولا نقول : إنه كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة ثم ساق كلامه رضي الله عنه ] .

فليس مع الله شيء (٢) من مفعولاته قديم معه ؛ لا بل هو خالق كل شيء ، وكل ما سواه مخلوق له ، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن ؛ وإن قدر أنه لم يزل خالقاً فعالاً ؛ وإذا قيل : إن الخلق صفة كمال ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ ﴾ [النحل ١٧] أفلا أمكن أن تكون خالقيته دائمة ، وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم ، وليس مع الله شيء قديم ؛ وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلاً غير قادر على الفعل ثم يصير قادراً والفعل ممكنا له بلا سبب ؛ وأما جعل المفعول المعين مقارناً له أزلاً وأبداً ؛ فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله ؛ فإن كون الفاعل مقارناً لمفعوله أزلاً وأبداً مضريح المعقول .

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية ؛ وإن ادعوا أنهم يثبتون دوام الفاعلية فهم في الحقيقة معطلون للفاعلية ، وهي الصفة التي هي أظهر صفات الرب تعالى ؛ ولهذا وقع الإخبار بها في أول ما نزل على الرسول على أوله : ﴿ اقْرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ كَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ كَا الْأَكْرَمُ مُ الْكَارَمُ مُ الْكَرَمُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام متصل بما قبل الجملة المدرجة .

الّذي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ﴿ يَ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ فَ ﴾ [العلق ١ - ٥] فأطلق الخلق ثم خص الإنسان ، وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم ، والخلق يتضمن فعله ، والتعليم يتضمن قوله ، فإنه يعلّم بتكليمه ، وتكليمه بالإيحاء ، وبالتكلم من وراء حجاب ، وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء ، قال تعالى : ﴿ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [النساء ١٦٣] وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران ٢١] وقال تعالى : ﴿ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبٌ عَمران ٢١] وقال تعالى : ﴿ وَالرَحْمَنُ وَالرَحْمَنُ وَالرَحْمَنُ ﴿ وَالرَحْمَنُ وَالْ وَالْ رَبّ خَلَقَ وَاللّهُ وَالْكُونُ وَالْمَالُونُ وَ وَالْمَالَ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالرَحْمَنُ وَالْمَالُونُ وَلَهُ وَالْمَالُونُ وَلَيْكُ وَالرَحْمَنُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُ وَلَيْكُ وَالرَحْمَنُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَالْمَالُونُ وَلَهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْقُونُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمَالُونُ وَلَيْ وَلَا لَعْلَى الللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالِ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا وَلَا الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلِلْ لَا لَاللّهُ وَ

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم ؛ فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنما يتضمن التعطيل ، فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبداً ، فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا له ، فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله ، وعندهم أنه لا يعلم شيئاً من جزئيات العلم ، والتعليم فرع العلم ، فمن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها غيره ، وكل موجود فهو جزئي لا كلي ، كذا الكليات إنما وجودها في الأذهان لا في الأعيان ، فإذا لم يعلم شيئاً من الموجودات ؛ فامتنع أن يعلم غيره شيئاً من الموجودات ؛

ومن قال منهم: لا يعلم لا كلياً ولا جزئياً فقوله أقبح ؛ ومن قال : يعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة ، فهو عندهم لا يعلم شيئاً من الحوادث ولا يعلمها لأحد من خلقه ، كما يقتضي قولهم أنه لم يخلقها ، فعلى قولهم لا خلق ولا علم ، وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطو ، فإنه لم يثبت أن الرب

مبدع للعالم ولا جعله علة فاعلة ، بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك لتشبثه به كتحريك المعشوق للعاشق ، وصرح بأنه لا يعلم الأشياء ؛ فعنده لا خلق ولا علم ؛ وأول ما أنزل الله على نبيه محمد على الأربع الربك الله على ألذي خَلَقَ حَلَى خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ حَلَى الْمُرَامُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ حَلَقَ الإنسانَ مَنْ عَلَقٍ حَلَى الْمَرْبُكَ الأَكْرَمُ حَلَقَ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ حَلَى الله الله الله الله الله الماق ١ - ٥] .

(الوجه الرابع عشر) أن الله تعالى أرسل الرسل، وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته؛ وهي المخلوقات المشهودة الموجودة؛ من السموات والأرض وما بينهما ، فأخبر الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ وشرع أهل الإيمان(۱) أن يجتمعوا كل أسبوع يوماً يعبدون الله فيه ويحت فلون بذلك؛ ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذي خلق الله فيه السموات والأرض. ولما لم يعرف الأسبوع إلا بخبر الأنبياء؛ فقد جاء في لغتهم عليهم السلام - أسماء أيام الأسبوع فإن النفس يتبع النصوص(٢) فالاسم يعبر عما تصوره ، فلما كان تصور اليوم والشهر والحول معروفاً بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك ، وأما الأسبوع فلما لم يكن في مجرد العقل ما يوجب معرفته فإنما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل

<sup>(</sup>١) لعله: لأهل الإيمان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو غير ظاهر ، وإنما المعنى الذي يدل عليه المقام أن التسمية تتبع التصور ؛ فالاسم يعبر عما تصوره واضعه.

السمع المتلقين عن الأنبياء دون غيرهم ، وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلقه وأنه خلقه في سبتة أيام ، وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلها ؛ وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلاً ؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : «قام فينا رسول الله على مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وأهل النار منازلهم» رواه البخاري ؛ فالنبي الخبرهم ببدء الخلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلهما .

وقوله: «بدأ الخلق» مثل قوله في الحديث الآخر: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فإن الخلائق هذا المراد بها الخلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق العرش وكونه على الماء؛ ولهذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير لخلق هذا العالم، كما في حديث القلم: أن الله لما خلقه قال: اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك في الحديث الصحيح: «أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» وقوله في يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» وقوله في الحديث الآخر الصحيح: «كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب كل ما أراد خلقه من ذلك؛ فإن لفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له، أراد خلقه من ذلك؛ فإن لفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له، كما في قوله: ﴿وَهُو بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴿ثَنِ ﴾ [البقرة ٢٩] و ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء ﴾ [البقرة ٢٦] و ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهمْ فَيْدِيرٌ ﴿ إِللهَ اللهُ عَلَاهُ كُلُّ شَيْء ﴾ [الزمر ٢٢] و ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهمْ فَيْدِيرٌ ﴿ إِلا المَاهِ اللهُ اللهُ عَلَلُ شَيْء ﴾ [الزمر ٢٢] و ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَيْهُ إِلا المَاهِ اللهُ فَالِقُ كُلُ شَيْء ﴾ [الإحقاف ٢٠] و ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَيْهُ إِللهُ عَلْلُهُ عَلْ فَيْهُ إِللهُ عَلْهُ عَلْ اللهُ عَلْكُونُ عَلَى عَلَيْهُ فَيْهُ إِللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَيْهُ إِللهُ فَالِهُ عَلْهُ عَلْهُ وَالنَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ هُ إِللهُ عَلَاهُ عَلَى فَيْهُ إِلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَيْ النَّهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَيْهُ إِلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ وَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَيْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ فَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ

أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الانعام ٤٤] و﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات ٤٩] وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما في قوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَآلَ ﴾ [النساء ١٦٥] ﴿ غَفُورًا رَجِيمًا ﴿ آلَ ﴾ [النساء ٢٥] وأمثال ذلك .

قال ابن عباس: «كان ولا يزال» ولم يقيد كونه بوقت دون وقت ، ويمتنع أن يحدث له غيره صفة ، بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه ؛ فهو المستحق لغاية الكمال ، وذاته هي المستوجبة لذلك ؛ فلا يتوقف شيء من كماله ولوازم كماله على غيره ، بل نفسه المقدسة ، وهو المحمود على ذلك أزلاً وأبداً، وهو الذي يحمد نفسه ويثني عليها بما يستحقه ؛ وأما غيره فلا يحصي ثناء عليه بل هو نفسه كما أثنى على نفسه ، كما قال سيد ولد اَدم في الحديث الصحيح : «اللهم ، إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

وإذا قيل: لم يكن متكلماً ثم تكلم، أو قيل: كان الكلام ممتنعاً ثم صار ممكناً له، كان هذا مع وصفه له بالنقص في الأزل، وأنه تجدد له الكمال ومع تشبيهه له بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال ممتنعاً من جهة أن الممتنع لا يصير ممكناً بلا سبب، والعدم المحض لا شيء فيه (١) فامتنع أن يكون الممتنع لا يصير ممكنا بلا سبب حادث؛ وكذلك إذا قيل: كلامه كله معنى واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة؛ كان هذا في الحقيقة تعطيلاً للكلام وجمعاً بين المتناقضين؛ إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له، بل يمتنع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كمال، وكذلك إذا قيل: كلامه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والمعنى المراد أنه ليس فيه شيء من معنى السببية.

كله قديم العين ، وهو حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ، ليس فيه قدرة ولا مشيئة ؛ كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده في المعقول لا كمال فيه ؛ إذ لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه .

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه في غيره فهذا تعطيل للكلام من كل وجه ، وحقيقته أنه لا يتكلم ؛ كما قال ذلك قدماء الجهمية ، وهو سلب للصفات ؛ إذ فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه ما يظهر به أنه من أفسد أقوال العاملين ، بأنهم أثبتوا أنه يأمر وينهى ويخبر ويبشر وينذر وينادي من غير أن يقوم به شيء من ذلك ، كما قالوا : إنه يريد ويحب ويبغض ويغضب من غير أن يقوم به شيء من ذلك ، قالوا : إنه يريد ويحب ويبغض ويغضب من غير أن يقوم به شيء من ذلك ، هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ما هو مذكور في غير هذا الموضع .

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول والمنقول من جميع الطوائف؛ ولهذا أنكروا الكلام القائم بذاته والذي يخلقه في غيره، ولم يكن كلامه عندهم إلا ما يحدث في النفوس من المعقولات والمتخيلات، وهذا (معنى) تكليمه لموسى عليه السلام عندهم؛ فعاد التكليم إلى مجرد علم المتكلم؛ ثم إذا قالوا مع ذلك أنه لا يعلم الجزئيات، فلا علم ولا إعلام، وهذا غاية التعطيل والنقص، وهم ليس لهم دليل قط على قدم شيء من العالم، بل حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل، وأنه لم يزل الفاعل فاعلاً أو لم يزل لفعله مدة أو أنه لم يزل للمادة مادة، وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على قدم الفاك، ولا قدم شيء من حركاته، ولا قدم الزمان الذي هو

مقدار حركة لفلك ؛ والرسل أخبرت بخلق الأفلاك<sup>(۱)</sup> وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتها ، مع إخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك ، وفي زمان قبل هذا الزمان فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وسواء قيل : إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل : إنها أكبر منها كما قال بعضهم : إن كل يوم قدره ألف سنة ؛ فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فيها السموات والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك . وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض .

وقد أخبر سبحانه أنه ﴿ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ النَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿ آَلَ ﴾ [نصلت ١١] فخلقت من الدخان ؛

<sup>(</sup>۱) الفلك في الأصل: مدارالكوكب ومجراه في منازله ، وفي اصطلاح هؤلاء الفلاسفة الذين يرد الشيخ عليهم أن الفلك جسم صلب شفاف كروي ، وأن الأفلاك تسعة ؛ سبعة منها للدراري السبعة المعروفة على اصطلاحهم ، والثامن لجميع النجوم الثوابت ، والتاسع خال من الكواكب والنجوم ، ويسمونه الأطلس ؛ وقد نقض علم الهيئة الجديد هذا الاصطلاح وأثبت بطلانه ؛ وكلام الشيخ ليس نصاً في إثباته ، وإنما يقول : إن الفلك بمعناه الأعم وكيفما كان فهو مخلوق .

<sup>(</sup>Y) اليوم في اللغة: الوقت الذي يحدّه ما يقع فيه ؛ كأيام العرب في حروبها وغيرها ؛ ومنه قوله تعالى ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ اللّهِ ﴾ [براهيم ٥] ومنه يوم الحساب للزمن الذي يقع فيه ؛ فأيام خلق السموات والأرض هي الأزمنة التي خلق الله كل طور أو مقدار منها في زمن ؛ كخلقه لمادة الأرض في يومين ؛ وتقدير أقواتها النباتية والحيوانية في يومين تتمة أربعة أيام ؛ كما في سورة فصلت ؛ ولا يعلم تقدير كل يوم منها بأيامنا إلا خالقها عز وجل .

وقد جاء الآثار عن السلف أنها خلقت من بخار الماء ، وهو الماء الذي كان العرش عليه ، المذكور في قوله : ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوات وَالأَرْضَ في ستَّة أيَّام و كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾ [مود ٧] فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في مدة ومن مادة ، ولم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء ، بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاً كما قال : ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيئاً لَمَا عَلْ .

وقوله : ﴿ أَمْ خُلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ الْخَالقُونَ ﴿ ١٠٥ ﴾ [الطور ٣٥] فيها قولان ؛ فالأكثرون على أن المراد : أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض ؟ كما قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَميعًا ـ مُّنْهُ ﴾ [الجاثية ١٣] كما قال تعالى : ﴿ وَكُلمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَّنْهُ ﴾ [النساء ١٧١] وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَّعْمَة فَمِنَ اللَّه ﴾ [النحل ٥٣] وقيل: أم خلقوا من غير مادة ، وهذا ضعيف ؛ لقوله بعد ذلك : ﴿ أَمْ هُمَ الْخَالْقُونَ ﴿ثُونَ ﴾ [الطور ٢٥] فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون ؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين ؟ فدل على أن المراد: أنا خالقهم لا مادتهم ، ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق ، فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم ، ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لابن آدم بذلك ، بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم ، ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم ؛ والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء ؛ فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك ، وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئاً .

(الوجه الضامس عشر) أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء هو وصف الكمال الذي يليق به ، وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه ، فإن كونه لم يكن قادراً ثم صار قادراً على الكلام أو الفعل مع أنه وصف له ، فإنه يقتضي أنه كان ناقصاً عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته ، والتي هي من أظهر صفات الكمال ، فهو ممتنع في العقل بالبرهان اليقيني ، فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلا بد من أمر جعله قادراً بعد أن لم يكن ، فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن ، فإذا كي يمتنع أن يصير عالماً بعد أن لم يكن قبل هذا ، بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره عالماً قادراً ؛

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية ؛ إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلماً ؛ قال : كالإنسان ، قال : فقد جمعتم بين تشبيه وكفر ؛ وقد حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع (١) .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادةة والجهمية الذي نقله الخلال واعتمد عليه القاضي أبو يعلى وغيره: فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق؛ مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم فقد شبهتم الله بخلقه حتى زعمتم أن كلامه مخلوق؛ ففي مذهبكم في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا ولا يتكلمون حتى خلق الله عن هذه الصفة، يتكلمون حتى خلق لهم كلاماً؛ فقد جمعتم بين كفر وبين تشبيهه، تعالى الله عن هذه الصفة، بل نقول: إن الله لم يزل متكلماً أزلاً ولا نقول: إنه كان لا يتكلم حتى خلق كلاماً فتكلم، ولا نقول: إنه كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم، ولا نقول: إنه كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم، ولا نقول: إنه كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة عاجز. ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً متكلماً بلا متى ولا كيف.

وإذا قال القائل: كان في الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا يزال ، كان هذا كلاماً متناقضاً ؛ لأنه في الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل ، ومن لم يمكنه الفعل في الأزل امتنع أن يكون قادراً في الأزل ، فإن الجمع بين كونه قادراً وبين كون المقدور ممتنعاً جمع بين الضدين ، فإنه في حال امتناع الفعل لم يكن قادراً .

وأيضاً يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعاً إلى كونه ممكناً بغير سبب موجب يحدد ذلك ممتنع .

وأيضاً فما من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها ممكن وهو قادر ، وإذا قدر قبل ذلك شيئاً شاءه الله فالأمر كذلك ، فلم يزل قادراً والفعل ممكن ، وليس لقدرته وتمكينه من الفعل أول ، فلم يزل قادراً يمكنه أن يفعل ؛ فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط .

وأيضاً فإنهم يزعمون أنه يمتنع في الأزل ، والأزل ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل ، بل ما من غاية ينتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة ، حتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض في كل مدينة من الخردل ما يملؤها ، وقدر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة ـ فني الخردل كله والأزل لم ينته ، ولو قدر أضعاف ذلك أضعافا لا ينتهي ، فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل ذلك ، وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكنا ؛ وإذا كان ممكناً فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى ؟ .

وأيضاً فالأزل معناه عدم الأولية ، ليس الأزل شيئاً محدوداً ، فقولنا : لم يزل قادراً بمنزلة قولنا : هو قادر دائماً ، وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له ، فكذلك إذا قيل : لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء ، يقتضي دوام كونه متكلماً وفاعلاً بمشيئته وقدرته ، وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره ؛ فإنه إذا كان خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم ، فليس معه شيء قديم بقدمه ؛ وإذا قيل : لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقاً بعد مخلوق ، كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقاً بعد مخلوق ، ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شيء ؛ وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأنَّ معه مفعولاً من المفعولات بعينه .

وإن قدر أن نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل ، بل هي من كماله ، قال تعالى : ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ هي من كماله ، قال تعالى : ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [النحل ١٧] والخلق لا يزالون معه ، وليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ما ينافي كماله ، وبين الأزل في المستقبل مع أنه في الماضي حدث بعد أن لم يكن ؛ إذ كان كل مخلوق فله ابتداء ، ولا نجزم أن يكون له انتهاء ؛ وهذا فرق في أعيان المخلوقات ، وهو فرق صحيح لكن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين ، كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في الكلام ؛ فلم يفرقوا بين كون كلامه قديماً بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء وبين كون الكلام المعين قديماً ، وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين (١) المعين قديماً كالفلك محدث

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، ولعله : (قدرنا الشيء المعين ) .

مخلوق مسبوق بالعدم ، وكذلك كل ما سواه ؛ وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والآثار ؛ وهو الذي تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه ؛ كما قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع ، وبينا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح .

وإن من غلط أهل الفلسفة والكلام أو غيرهم فإنما هو لغلط فيهما أو في أحدهما ، وإلا فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضها بعضاً قال تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْق وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ ٣٣﴾ [الزمر ٣٣] بعد قوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ [العنكبوت ٦٨] وإنما مدح من جاء بالصدق ، وصدق بالحق الذي جاءه ؛ وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق ، بل قبله ، ولم يعارض بينهما ، ولم يدفع أحدهما بالآخر ، وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصبح نسبته إليه ، أو كذب بالحق لما جاءه، فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل ، وقال تعالى عن أهل النار: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّعير ﴿ الله ١٠] فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار، وقـال تعـالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا في الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقُلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُور ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج ٤٦] وقال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتنَا في الآفَاق وَفي أَنفُسهِمْ حَتَّىٰ يَتَبيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [نصلت ٥٣] أي أن القرآن حق ، فأخبر أنه سيرى عباده الآيات المشهودة المخلوقة حتى يتبين أن الآيات المتلوة المسموعة حق.

ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث ومسمى ذلك ، فطائفة كأرسطو وأتباعه قالت : لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث حادثاً وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلاً لذلك بعد أن لم يكن ، وأن يكون الزمان حادثاً بعد أن لم يكن حادثاً ، مع أن قبل وبعد لا يكون إلا في زمان ، وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة ، ثم ظنوا أن الحركة المعينة ؛ وهي حركة الفلك هي القديمة الأزلية وزمانها قديم ، فضلوا ضلالا مبينا مخالفاً لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء ـ صلى الله عليهم وسلم ـ مع مخالفته لصريح المعقول الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين .

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك ، أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلاً ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلاً وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب ، وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب ، وكان الشيء بعد ما لم يكن في غير زمان ، وأمثال ذلك مما يضالف صريح العقل ، وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ، وليس هذا القول منقولاً عن موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله عليهم وسلامه ولا عن أحد من أصحابهم ، إنما هو مما أحدثه بعض أهل البدع وانتشر عند الجهال بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهم ، فظنوا أن هذا قول الرسل - صلى الله عليهم وسلم - ، وصار نسبة هذا القول إلى الرسل وأتباعهم الرسل - صلى الله عليهم وسلم - ، وصار نسبة هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم ؛ إما بعدم المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية ، وإما بعدم

بيان الحق ، وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآثار السلف عن الاهتداء .

وإنما ضلوا لعدم علمهم بما كان عليه الرسول واصحابه - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان ؛ فإن الله تعالى أرسل رسوله والله عنهم - والتابعون لهم الدين كله ، وكفى بالله شهيداً .

{ انتھى }

## القسم الثالث من مجموعة الرسائل الرسالة السابعة

# قاعدة جمع كلمة المسلمين

ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين ، وحظر تفرقهم ، وأفظعه تكفير أحد من أهل القبلة ، وترك صلاة الجماعة مع أهل البدعة وهي قاعدة أهل السنة والجماعة

حررَّها شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)

منقولة من الجزء الحادي والثلاثين من كتاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة العمومية الظاهرية بدمشق الشام



#### تاعدة أهل السنة والجماعة

( في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة ) قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ــ رحمه الله ــ :

## بسم الله الرحمن الرحيم

وفي الترمذي عن ابن أمامة الباهلي عن النبي عن التوارج: «إنهم كلاب أهل النار» وقرأ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ [ال عمران ١٠٦]

قال الإمام أحمد: صبح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ؛ وقد خرجها مسلم في صحيحه ، وخرج البخاري طائفة منها . قال النبي على : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراعه مع قراعهم ؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ـ وفي رواية ـ يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان» .

والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب ، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ، ويستحلون دمه وماله ، وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ؛ وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ، ويطيعون الله ورسوله ، فيتبعون الحق ، ويرحمون الخلق .

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة ، حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فعاقب الطائفتين ؛ أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم ، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار ، وطلب قتل عبدالله بن سبأ ؛ فهرب منه ، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر . وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ، ورواه عنه البخاري في صحيحه .

#### نمييسل

ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات ، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ، فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه

الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ، ولم يقل أحد من الأئمة : إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عُلم باطن أمره ، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يُعلّم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره ، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ؛ وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر ، وليس هناك جمعة أخرى ؛ فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة ؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم .

وكان بعض الناس إذا كشرت الأهواء يحب أن لايصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب ، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ؛ ولم يقل أحد : إنه لا تصح إلا خلف من عُرِفَ حاله .

ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلي ديار مصر ، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع ،وكانوا باطنية ملاحدة ، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع ، وظهرت بالديار المصرية ؛ أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك (١) ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين ، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة ، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر .

<sup>(</sup>١) أي لأجل كون ملوكهم الفاطميين ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعة فقط.

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ، ومن قال : إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله ؛ فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة ؛ وقد كان الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يصلون خلف من يعرفون فجوره ، كما صلًى عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وقد كان يشرب الخمر ، وصلًى مرة الصبح أربعا ، وجلده عثمان بن عفان على ذلك ؛ وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف ؛ وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد ، وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال .

#### نصـــل

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ؛ كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ؛ فإن الله تعالى قال : ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكته وَكُتُبهِ وَرُسُله لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدُ مِن رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا خُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴿ الْبَقرة ٥٨٧] وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء ، وغفر للمؤمنين خطأهم .

والخوارج المارقون الذين أمر النبي على بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين على ابن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ؛ واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ولم يكفرهم على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا على أموال المسلمين ؛ فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ؛ ولهذا لم يسب حريمهم ، ولم يغنم أموالهم .

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله على بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ؛ والغالب أنهم جميعاً جهّال بحقائق ما يختلفون فيه .

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض ؛ لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ؛ قال النبي على المطبهم في حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا » وقال الله على المسلم على المسلم حرام : في بلدكم هذا في شهركم هذا » وقال الله : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» وقال الله : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل نبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله » وقال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه » وقال : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » وقال : « إذا قال المسلم لأخيه : يا كافر ؛ فقد باء بها أحدهما » وهذه الأحاديث كلها في الصحاح .

<sup>(</sup>١) أي في شأن حاطب .

اطلَّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟» وهذا في الصحيحين؛ وفيهما أيضاً: من حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير قال السعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، واختصم الفريقان فأصلح النبي على بينهم؛ فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفّر النبي على لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال : لا إله إلا الله ، وعظم النبي علله أخبره وقال : «يا أسامة أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟» وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة : تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ؛ ومع هذا لم يوجب عليه قوداً ولا دية ولا كفارة ؛ لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذاً .

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين ونحوهم ، وكلهم مسلمون مؤمنون ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتُلُوا وَلَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّىٰ تَفيءَ إِلَىٰ أَمْرِ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّىٰ تَفيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّه فَإِن فَاءَت فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ اللّه فَإِن فَاءَت فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه يُحبُ المُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ وَالسَّمِ اللّه فَإِن فَاءَت فَاللّه وَبغي بعضهم على بعض السلف مع المحداد ؛ ولهذا كان السلف مع المقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار ، فيقبل بعضهم شهادة بعض ، ويأخذ بعضهم العلم من بعض ، ويتوارثون ، ويتعاملون بمعاملة المسلمين ، بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك .

وثبت في الصحيحين لما نزل قوله : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الانعام ٢٥] قال : « أعوذ بوجهك » ﴿ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلُكُمْ ﴾ [الانعام ٢٥] قال : «أعوذ بوجهك» ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعًا ويُذيق بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الانعام ٢٥] قال : «هاتان أهون» .

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ، ونهى عن البدعة والاختلاف ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الانعام ١٥٩] وقال النبي عَيَّهُ : « عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » وقال : « الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » وقال : « الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم ، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم » .

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم ، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك ، وإلا فلا يكلِّف الله نفسا إلا وسعها ؛ وإذا كان قادرا على أن يولِّي في إمامة المسلمين الأفضل ولاَّه ، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه ؛ وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنه نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله

أفضل ، كما قال النبي علم الصحيح : «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم بالسنة ؛ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا » وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره ، كما هجر النبي علم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم ؛ وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد رد بدعة ببدعة .

حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرّهها أكثرهم ، حتى قال أحمد بن حنبل في راوية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع ؛ وهذا أظهر القولين ؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع ، ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة ؛ ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد ، حتى المتيمم لخشية البرد ، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله ، والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته .

وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلُّوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها ، ولم يأمرهم النبي على بالإعادة ، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء ، فعمرو وعمار لما أجنبا ،

وعمرو لم يصل ، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء ، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء ، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء ، والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحد الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء ، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله تعالى : يأمرهم بالقضاء ، وكانوا قد غلطوا في معنى الأية فظنوا أن قوله تعالى : الحبل ؛ فقال النبي على الأبيض من الخيط الأسود إلا الله وبياض النهار » ولم يأمرهم بالقضاء ؛ والمسيء في صلاتة لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات ، والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرها بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة ، وصلُوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا ، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ .

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ ؟ على ثلاثة أقوال ؛ في مذهب أحمد وغيره : قيل : يثبت ، وقيل : لا يثبت ، وقيل : يثبت المبتدأ دون الناسخ ، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿ وَ الْحَالَ ﴾ [الإسراء ١٠] وقوله : ﴿ لِنَلاّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء ١٦٥] وفي الصحيحين : « ما أحد أحب إليه العذر من الله . من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » .

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا .

#### فصــــــل

أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون ، وكل ما علم المسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان قادراً على تغييره ، فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه ، ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء ، وإذا قال المسلم : أنا أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره ، بل من قال : إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تيسير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتل .

والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم ، ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا ، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في أعمال البر ، فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء كونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله ، فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلك ، أو للشك في العاقبة ، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ يُستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّه ﴾ [الفتح ٢٧] مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك ، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه .

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور، ثم جاء بعدهم قوم جهاً ال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء ، ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة ، وكل من روي عن النبي عليه أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه

كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه ؛ وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقاً ، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم.

كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سبّ الصحابة لا يقبل الله توبته وإنْ تاب ، ورووا عن النبي على أنه قال : «سبّ أصحابي ذنب لا يغفر» وهذا الحديث كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتبهم المعتمدة ، وهو مخالف للقرآن ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء ﴾ [النساء ٤٨] هذا في حق من لم يتب ؛ وقال في حق التائبين ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللّه إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالزَم ٣٥] فثبت بكتاب الله وسنة رسوله عليه أن كل من تاب الله عليه .

ومعلوم أن من سبب الرسول من الكفار المحاربين وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب تاب الله عليه ؛ وقد كان طائفة يسببُون النبي شب من أهل الحرب ثم أسلموا ، وحسن إسلامهم ، وقبل النبي منهم : منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي شب وعبدالله بن سعد بن سرح ، وكان قد ارتد ، وكان يكذب على النبي شب ويقول : أنا كنت أقرأ القرآن ، ثم تاب وأسلم ، وبايعه النبي شب على ذلك .

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا، كما يعتقد الكافر سب النبي على دينا ؛ فإذا تاب وصار يحبهم ويثنى عليهم ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات ؛ ومن ظلم إنساناً فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته ؛ لكن إن عرف المظلوم مكَّنه من أخذ حقة ، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد : أصحهما أنه لا يعلمه أنى اغتبتك ، وقد قيل : بل يحسن إليه في غيبته ؛ كما أساء إليه في غيبته ؛ كما قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . فإذا كان الرجل قد سبِّ الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم ، والحسنات يذهبن السيئات ؛ كما أن الكافر الذي كان يسب النبي عَلَيْهُ ويقول: إنه كذاب إذا تاب وشهد أن محمداً رسول الله الصادق المصدوق، وصار يحبه ويثنى عليه، ويصلى عليه كانت حسناته ماحية لسيئاته ، والله تعالى : ﴿ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَاده وَيَعْفُو عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ [الشورى ٢٥] وقد قال تعالى : ﴿ حَمَّ ﴿ لَهُ تَنزيلُ الْكَتَابِ مَنَ اللَّه الْعَزيز الْعَليم ﴿ ﴾ غَافر الذَّنب وَقَابل التَّوْب شَديد الْعَقَابِ ذي الطَّوْل لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ٢ ﴾ [غافر ١ - ٣] .

آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، أسكننا وإياه بمنَّه الغرف العلية . وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .

(يقول محمد رشيد صاحب المنار): هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام وأنفعه في التأليف بين أهل القبلة الذين فرق الشيطان بينهم بأهواء البدع وعصبيات المذاهب ، على كونه أقوى أنصار السنة برهاناً ، وأبلغ المفندين للبدع قلماً ولساناً، ومنهاجه في الرد على المبتدعة ببيان الحق بالأدلة، وحكم ما خالفه من شرك وكفر وبدعة ، مع عدم الجزم بتكفير شخص معين له شبهة تأويل، فضلاً عن تكفير فرقة تقيم أركان الدين ؛ فجزاه الله أفضل الجزاء على إرشاده ونصحه للمسلمين .



# القسم الثالث من مجموعة الرسائل القسم الرسائل التامنة

# المذهب الصحيح الواضح

فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

من تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)

منقول من الجزء الحادي والثلاثين من كتاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة

## بسم الله الرحهن الرحيم

قال شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ورضي عنه:

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على الله عليما .

#### نمــــل

في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤاجرات مما تمس الحاجة إليه ، وذلك داخل في قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه .

قال الله في كتابه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [النساء ٢٩] وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ كُلُوا تَعَالَى ؛ فيما ذم به بني إسرائيل : ﴿ فَبِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى قُولُه : ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء ١٥٥ - ١٦١] ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر ؛ لأن المقصود بالعهود المالية هو التقابض ، فكل بدون تسليم العوض الآخر ؛ لأن المقصود بالعهود المالية هو التقابض ، فكل

من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما عقد عليه ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ ﴾ [النساء ١] أي تتعاهدون ، وهذا هو موجب العقود ومقتضاها ؛ لأن كلا من المتعاقدين أوجب على نفسه بالعقد ما طلبه الآخر وسأله منه ، فالعقود موجبة للقبوض ، والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة ؛ ولهذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين ، حتى لو أسلم الكافران بعد التقابض في العقود التي يعتقدون صحتها أو تحاكما إلينا لم نتعرض لذلك لانقضاء العقود بموجباتها ؛ ولهذا نهى عن بيع الكالىء بالكالىء ؛ لأنه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهما ؛ ولهذا حرم الله الميسر الذي منه بيع الغرر ، ومن الغرر ما يمكنه قبضه وعدم قبضه كالدواب الشاردة ؛ لأن مقصود العقد هو القبض غير مقدور عليه .

ولهذا تنازع العلماء في بيع الدين على الغير ، وفيه عن أحمد روايتان ، وإن كان المشهور عند أصحابه منعه ، وبهذا وقع التعليل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك : «أن رسول الله عليه وسلم ـ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى » قيل : وما تزهى؟ قال : حتى «تحمر» قال رسول الله عليه و الله عليه وسلم ـ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى » قيل : وما تزهى؟ قال : حتى مال أخيه؟» وفي لفظ أنه : «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار ويصفار» وفي لفظ أن النبي عليه «نهى عن بيع التمر حتى تزهو» فقلت لأنس : مازهوها؟ قال : تحمر وتصغر ، أرأيت إن منع الله الثمر ، بم تستحل مال أخيك؟ وهذه ألفاظ البخاري وعند

مسلم: (نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو) وعنده أن النبي على قال: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟» قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي ورجاه فيه، ويرون أنه غلط. وفيما قاله أبو مسعود نظر.

وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ليس فيه نزاع ، وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة ، فإن مبنى ذلك على العدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرض ، وبه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد ٢٥] .

وذلك أن المعارضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من المجانبين ، لم يبذل أحدهما ما بذله ، إلا ليحصل له ما طلبه ، فكل منهما أخذ معط طالب مطلوب . فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه ؛ مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها ، وتلف ما بيع بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك ؛ لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن .

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه ؛ وهو التلف بأمر سماوي بطل العقد ، ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض منه ، وبرىء منه إن لم يكن قبض ، وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه فللمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه ، وله

الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف ، فإن فسنخ كانت مطالبة المتلف للبائع ، وكان للمشتري مطالبة البائع بالثمن إن كان قبضه ، وإن لم يفسنخ كان عليه الثمن وله مطالبة المتلف ، لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف ، والمشتري لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد ؛ ولهذا قال الفقهاء من والمشتري لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد ؛ ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إن المتلف إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو ثالثاً أو يكون بأمر سماوي ، فإن كان هو المشتري فإتلافه كقبضه يستقر به العوض ، وإن كان بأمر سماوي انفسخ العقد ، وإن كان ثالثاً فالمشتري بالخيار ، وإن كان المتلف هو البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبي ، والثاني أنه كالتلف السمائي .

وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد ، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار ؛ وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس ، مثل أن يغصب المبيع أو المستأجر غاصب ، أو يفلس البائع بالثمن ، أو يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسم ، أو ما يستحقه الزوج من المتعة ونحوها ، ولا ينتقض هذا بموت أحد الزوجين ؛ لأن ذلك تمام العقد ونهايته ، ولا بالطلاق قبل الدخول ؛ لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين أحد مقصودي العقد ؛ ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة .

والأصل في أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة مارواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله على : « لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وفي رواية أخرى : « إن رسول الله على أمر بوضع الجوائح » .

فقد بين النبي على في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً ، ثم بين سبب ذلك وعلته فقال : « بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وهذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل ، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله بغير حق بل بالباطل ، وقد حرم الله أكل المال بالباطل ؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض . وهذا الحديث أصل في هذا الباب .

والعلماء وإن تنازعوا في حكم هذا الحديث كما سنذكره ، واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن ؛ فلست أعلم عن النبي على حديثاً صحيحاً صريحاً في هذه القاعدة وهي ( أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ) غير هذا الحديث .

وهذا له نظائر متعددة قد ينص النبي على نصاً يوجب قاعدة ، ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة

وتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص ، مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة ، وهما ثابتان بالنص ، والمضاربة ليس فيها نص ، وإنما فيها عمل الصحابة رضى الله عنهم .

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص ويفرِّعون عليه ؛ لا ينازعون في الأصل المنصوص ، ويوافقون فيما لا نص فيه ، ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لهيبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد خلافه .

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص ، وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه ، وإن خفي مدركه على بعض العلماء فليس ذلك بمانع من قوته في نفس الأمر حتى يقطع به من ظهر له مدركه .

ووضع الجوائح من هذا الباب ؛ فإنها ثابتة بالنص ، وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين ، وبالقياس الجلي والقواعد المقررة ، بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق .

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاً ، وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله على إلى زمن مالك وغيره ، وهو مشهور عن علمائهم ؛ كالقاسم بن محمد ، ويحيى بن سعيد القاضي ، ومالك ، وأصحابه ، وهو مذهب فقهاء الحديث ؛ كالإمام أحمد ، وأصحابه ، وأبي عبيد ، والشافعي في قوله القديم ؛ وأما في القول الجديد فإنه على القول به على ثبوته ؛ لأنه لم يعلم صحته ، فقال رضى الله عنه : لم يثبت عندى أن رسول

الله على الله على الما الما الما أعده ، ولو كنت قائلاً بوضعها لوضعتها في القليل والكثير.

فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به لأنه لم يعلم صحته ؛ وعلّق القول به على ثبوته ، فقال : لو ثبت لم أعده ؛ والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه أحد من علماء الحديث ، بل صححوه ورووه في الصحاح والسنن ؛ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد ؛ فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلاً .

وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة لأن من أصله: أنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده ، ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال ، ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يصح عنده بناءً على ما رآه من أن العقد موجب التقابض في الحال ؛ فلا يجوز تأخيره لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه كما لو تلف عند غيره بعد كمال إصلاحه ، وطرد أصله في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئاً فشيئاً ؛ لا تملك بمجرد العقد وقبض العين ؛ ولهذا يفسخها بالموت وغيره .

ومعلوم أن الأحاديث عن النبي على متواترة في التفريق بين ما بعد بدو الصلاح وقبل بدوها ؛ كما عليه جماهير العلماء حيث نهى النبي على عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس ، وجابر ، وأنس ، وأبي هريرة ، فلو كان أبوحنيفة ممن يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ظهر النزاع معه .

والذين ينازعون في وضع الجوائح لا ينازعون في أن المبيع إذا تلف قبل التمكن من القبض يكون من ضمان البائع ، بل الشافعي أشد الناس في ذلك قولاً فإنه يقول : إذا تلف قبل القبض كان من ضمان البائع في كل مبيع ويطرد ذلك في غير البيع ، وأبوحنيفة يقول به في كل منقول ؛ ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضه لما روى البخاري من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : مضت السنة أن ما أدركته الصقعة حباً مجموعاً فهو من مال المشتري .

وأما النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا؟ فإنهم يقولون هذا تلف بعد قبضه حصل بالتخلية بين المشتري وبينه ، فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق ؛ ولأن المشتري يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره ، وجواز التصرف يدل على حصول القبض لأن التصرف في البيع قبل القبض لا يجوز ، فهذا سر قولهم .

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها ، مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله على ثمار ابتاعها ؛ فكثر دينه ؛ فقال رسول الله على : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ؛ فقال رسول الله على لغرمائه : «خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك» ومثل ما روي في الصحيحين أن امرأة أتت النبي فقالت : إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة ؛ فسائه أن يضع عنه ؛ فتألى أن لا يفعل ؛ فقال النبي على : «تألى أن لا يفعل خيراً» .

ولا دلالة في واحد من الحديثين ، أما الأول فكلام مجمل ؛ فإنه حكى أن رجلاً اشترى ثماراً فكثرت ديونه فيمكن أن السعر كان رخيصاً فكثر دينه لذلك ، ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق ، ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ ولو فرض أن هذا كان مخالفاً لكان منسوخاً ؛ لأنه باق على حكم الأصل وذاك ناقل عنه ، وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيير مرتين ، وأما الحديث الثاني فليس فيه إلا قول النبي على الله على أن لا يفعل خيراً » والخير قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحباً ، ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم وحضور البينة أو الإقرار ، ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح.

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما في حديث أنس ؛ وهذا باطل لعدة أوجه :

- ( أحدها ) أن النبي على قال : «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة» والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح .
- ( والثاني ) أنه أطلق بيع الثمرة ، ولم يقل قبل بدو صلاحها ؛ فأما تقييده ببيعها قبل بدو صلاحها فلا وجه له .
- ( الثالث ) أنه قيّد ذلك بحال الجائحة ، وبيع الثمر قبل بدو صلاحها لا يجب فيه ثمن بحال .
- ( الرابع ) أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون ، فلو كان الثمر على الشجر مقبوضاً لوجب أن يكون مضموناً على المشترى في العقد الفاسد .

وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجوائح في البيع الصحيح . كما توضع في البيع الفاسد ؛ لأن ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد ، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد .

وأما قولهم: إنه تلف بعد القبض فممنوع ، بل نقول: ذلك تلف قبل تمام القبض وكماله ، بل وقبل التمكن من القبض ؛ لأن البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر ، حتى لو ترك ذلك لكان مفرطاً ، ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد ؛ فقد وجد التسليم دون تمام التسلم ؛ وذلك أحد طرفي القبض ؛ ولم يقدر المشتري إلا على ذلك ؛ وإنما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقد ، سواء كان القبض مستعقباً للعقد أو مستأجراً ، وسواء كان جملة أو شيئاً فشيئاً .

ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود ، فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد ، بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً ؛ ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وإن تأخر بها القبض على الصحيح ، كما يجوز بيع العين المؤجرة ، ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع ، وإن تأخر معه كمال القبض . ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلى العقد .

وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد ؛ فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما ؛ ولهذا قلنا : إنْ شرطا

تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يخطره الشرع ؛ فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ، وإن أطلقا فالعرف تأخير الجداد والحصاد إلى كمال الصلاح .

وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه إلى عرف الناس، حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع ؛ وقبض ثمر الشجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كمال الصلاح ، بخلاف قبض مجرد الأصول ، وتخلية كل شيء بحسبه ، ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة .

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع ، فعن أحمد في هذه المسألة روايتان : (إحداهما) لا يجوز بيعه ما دام مضموناً على البائع ؛ لأنه بيع ما لم يقبض فلا يجوز ؛ وعلى هذا يمنع الحكم في الأصل (والرواية الثانية) يجوز التصرف ، وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق ، ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض ، وذلك لأنه في الموضعين حصل الإقباض الممكن فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن ، ولم يدخل في الضمان لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على الاستيفاء ؛ وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان ، بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا ، وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض قبضاً فاسداً ، كما لو اشترى قفيزاً من صبرة فقبض الصبرة كلها ، وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين ؛ اختارها الخرقي ؛ وقد يحصلان جميعاً وقد لا يحصلان جميعاً .

ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان ، لما في ذلك من ربح ما لم يضمن ، ورواية ثالثة : إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة ؛ فالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة ، ولو قيل في الثمار : إنما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك .

وبهذا الكلام يظهر المعنى في المسألة ، وأن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقد ، فيكون مضموناً على البائع كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها ؛ وذلك لأن التخلية ليست مقصودة لذاتها ، وإنما مقصودها تمكن المشتري من قبض المبيع ، والثمر على الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض ؛ ولهذا لا قطع فيه ، ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر ؛ وإنما المقصود حصاده وجداده ؛ ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من وإنما المقصود حصادة وجدادة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة ، حداده وسقيه ، والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معدومة ، مقبوضاً قبضاً مستقراً موجباً لانتقال الضمان ؟!

#### نصـــل

وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل ، فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد ، مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصباعقة ونحو ذلك ، كما لو تلف بها غير هذا المبيع ؛ فإن أتلفها آدمي يمكن تضمينه ، أو غصبها غاصب ، فقال أصحابنا كالقاضي وغيره : هي

بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه ، يخيّر المشترى بين الإمضاء والفسيخ كما تقدم ، وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه ؛ كالجيوش التي تنهبها واللصوص الذين يخربونها ، فخرَّجوا فيه وجهين : ( أحدهما ) ليست جائحة ؛ لأنها من فعل أدمى ( والثاني ) وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة ؛ وهو مذهب مالك كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة ؛ لأن المأخذ إنما هو إمكان الضمان ؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية ، والجيوش واللصوص ؛ وإن فعلوا ذلك ظلماً ولم يمكن تضمينهم فهم بمنزلة البرد في المعنى ، ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه فهو كالعيب الحادث قبل التمكن من القبض ، وهو كالعيب القديم يملك به ، أو الأرش حيث يقول به ، وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل التمكن من قبضه ؛ فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشهر الروايتين ، وهي قول الشافعي وأبى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى ( والثانية ) أن الجائحة الثلث فما زاد ؛ كقول مالك ؛ لأنه لا بد من تلف بعض الثمر في العادة ، فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث ، كما قدر به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك ؛ لأن النبي عليه قال : «الثلث ، والثلث كثير» وعلى الرواية الأولى يقال: الفرق مرجعه إلى العادة ، فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد ، والجائحة ما زاد على ذلك ، وإذا زادت على العادة وضعت جميعها ، وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فإنها توضع جميعها ، وهل الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث المقدار ؟ على وجهين : وهما قولان في مذهب مالك .

#### نصـــل

والجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا ، وهو مذهب مالك . وقد نُقل عن أحمد أنه قال: إنما الجوائح في النخل، وقد تأوله القاضى على أنه أراد إخراج الزرع والخضر من ذلك ، ويمكن أنه أراد أن لفظ الجوائح الذي جاء به الحديث هو في النخل ، وباقى الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص ، فإن شجر المدينة كان النخل ؛ وأما الجوائح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضي وغيره: ( أحدهما ) لا جائحة فيها ، قال القاضي : وهذا أشبه ؛ لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جدادها ؛ بخلاف الثمرة فإن بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح ومدته تطول ؛ وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد : إنما الجوائح في النخل – يعني لما كان ببغداد- وقد سئل عن جوائح الزرع فقال: إنما الجوائح في النخل؛ وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة في الثمرة إذا يبست ، والزرع لا جائحة فيه كذلك ؛ لأنه إنما يباع يابساً ، وهذا قول من لا يضع الجوائح في الثمر ؛ كأبي حنيفة والشافعي في القول الجديد المعلق<sup>(١)</sup>.

( والوجه الثاني ) فيها الجائحة كالثمرة ؛ وهذا هو الذي قطع به غير واحد من أصحابنا ؛ كأبي محمد ، لم يذكروا فيه خلافاً ، ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة ؛ لأن النبي على عن بيع العنب حتى يسود ، وبيع الحب حتى

<sup>(</sup>١) أي المعلق على عدم صحة الحديث ، وقد صح ؛ فوجب العمل به على قاعدته .

يشتد ؛ فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد اشتداده ؛ ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصبيه فيها جائحة ؛ ومن أصحابنا من قال : متكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من الخضر والبقول وغيرهما ؛ فهو كالشجرة وثمره كثمره في ذلك لصحة بيع أصوله ؛ صغاراً كانت أو كباراً ؛ مثمرة أو غير مثمرة .

#### نصـــل

هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جدادها ؛ فإن تركها إلى حين الجداد فتلفت حينئذ فكذلك عند أصحابنا ؛ ونقل عن مالك أنها تكون من ضمان المشتري ، وللشافعي قولان ، وذلك لأنه لم يبق على البائع شيء من تسليم ، والمشتري لم يحصل منه تفريط لا خاص ولا عام ؛ فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد ؛ فأصحابنا راعوا عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه ، والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه .

وأما إن تركها حتى يجاوز<sup>(۱)</sup>
نقلها وتكامل بلوغها ثم تمت ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه: (أحدها) أن يكون من ضمان البائع أيضاً لعدم كمال قبض المشتري، وهو الذي قطع به القاضي في المجرد وابن عقيل وأكثر الأصحاب؛ وهو مذهب مالك والشافعي، لكن القاضي في المجرد علّه علّه بما إذا لم يكن له عذر دون ما إذا عاقه مرض أو مانع، وأما غيره فذهبوا إلى الوجه الثالث؛ وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد؛ قال ابن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

عقيل: هذا هو الذي يقتضيه مذهبه؛ وهو كما قال؛ فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة في الإجارة؛ ولو حال بين المستئجر الحائل وبينها حائل يخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف الحائل العام فإنه يسقط أجرة ماذهب به من المنفعة.

#### نصـــل

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع ، فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما ؛ ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة فقال : وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع ، وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل ؛ ولهذا لا يجب على البائع سقي ولا مؤونة أصلاً ، فإن المبيع عقار والعقار قبض بالتخلية ، والثمر دخل ضمناً وتبعاً ، فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعاً ، ولو بيع مقصوداً لم يجز بيعه قبل صلاحه .

#### نمسل

هذا الكلام في البيع المحض للثمر والزرع ، وأما الضمان والقبالة وهو أن يضمن الأرض والشجر جميعاً بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له ، فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال :

( أحدها ) أنه باطل ، وهذا القول منصوص عن أحمد ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، بناء على أن الشجر في ذلك تبعاً للثمر قبل بدو صلاحه (والثاني) يجوز إذا كانت الأرض هي المقصودة ، والشجر تابع لها بأن يكون شبجراً قليلاً ، وهذا قول مالك ( والثالث ) جواز ذلك مطلقاً ، قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم ، منهم ابن عقيل ، وهذا هو الصواب ؛ لأن إجارة الأرض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بإدخال الشجر في العقد فجاز الحاجة تبعاً ، وإن كان في ذلك بيع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل ، ولأن ذلك ليس ببيع للثمر ؛ لأن الضمان هنا هو الذي يسقى الشجر ويزرع الأرض ، فهو في الشجر بمنزلة المستأجر في الأرض ، والمبتاع للثمر بمنزلة المشترى للزرع ، فلا يصبح إلحاق أحدهما بالآخر ؛ ولأن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قبَّل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين بعد موته ، وأخذ القبالة فوفّى بها دينه ؛ رواه حرب الكرماني في مسائله ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بإسناد صحيح ، ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة على الأرض التي فيها شجر نخل وعنب، وجعل للأرض قسطاً وللشجر قسطاً ، وذلك إجارة عند أكثر من ينازعنا في هذه المسائلة ، وهو ضمان لأرض وشجر . وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في القواعد الفقهية .

والغرض هذا مسئلة وضع الجوائح ، فإذا قلنا : لا يصح هذا العقد فكيف الطريق في المعاملة ؟ قيل : إنه يؤجر الأرض ويساقي على الشجر ( والزرع ) منها ، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ، وهو قول القاضى أبى يعلى في كتاب : إبطال الحيل ، والمنصوص عن أحمد إبطال

هذه الحيلة وهو الصواب ، كما قررنا في كتاب إبطال الحيل فساد ذلك من وجوه كثيرة (منها) أنه إن جعل أحد العقدين شرطاً في الآخر لم يصح ، وإن عقدهما عقدين مفردين لم تجز له هذه المحاباة في مال موليه ؛ كالوقف ومال اليتيم ونحوهما ، ولا مال موكله الغائب ونحوه .

( ومنها ) أنه قد علم أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض التي قد لا تساوي عشر العوض ، وإنما هو لأجل الثمرة ، وكذلك المالك قد علم أنه لم يشترط لنفسه من الثمرة شيئاً ، وهو لا يطالب بذلك القدر الذر الذي لا قيمة له ، وإنما جعل الثمرة جميعها للضامن .

وفي الجملة فهذا العقد إما أن يصبح على الوجه المعروف بين الناس وإما أن لا يصبح بحال ، لكن الثاني فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة فتعين الأول ؛ وأما هذه الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر .

فعلى هذا إذا حصلت جائحة في هذا الضمان ، فإن قلنا : العقد فاسد فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، وقد خلي بينه وبينها ، وتلفت قبل كمال الصلاح أولم تطلع ؛ وقد تقدم أن النبي الله إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله : «أرأيت إن منع الله الثمرة» أو قال : «أرأيت إن لم يثمرها الله ، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟» وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحها وأفسدتها فقد منع الله الثمرة فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حق ومن قال : إن الثمرة تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن يقول : إنها تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن يقول : إنها تضمن بالقبض في العقد الفاسد ، فإذا تلفت هنا يكون من

ضمانه لأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على المشترى ، لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت ، وقد يكون تلفها في أوائل ظهورها وقيمتها قليلة ، وقد يكون بعد بدو صلاحها ، وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قويا ؛ وهو أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية فكثير من أجزائها وصفاتها لم بخلق بعد ، فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة ؛ فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون مالم يخلق بعد ولم يقبضه ، فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة فينسب ذلك إلى قيمتها وقت بدو الصلاح ، فيضمن من الثمن بقدر ذلك ، بمنزلة من قبض بعض المبيع و بعض منفعة الإجارة دون بعض ؛ فإنه يضمن ما قبضه دون مالم يقبضه بعد ؛ فإما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه وهي لم توجد فهذا خلاف أصول الإسلام ، وهو ظلم بيِّن لا وجه له ، ومن قاله فعليه أن يقول : إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم يخلق منها شيء لآفة منعت الطلع أن يضمن الثمن جميعه للبائع ، وهذا خلاف النص والإجماع ، ويلزمه أن يقول: إنه لو بدا صلاحها في العقد الفاسد وتلفت بآفة سماوية أن يضمن جميع الثمرة كما يضمنها عنده بالعقد الصحيح ، فإن ماضمن بالقبض في أحدهما ضمن بالقبض في الآخر ، إلا أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل؛ وهذه حجة قوية لا محيص عنها ، فإنه إن جعل مالم يخلق من الأجزاء مقبوض لزمه أن يضمن في العقد الفاسد ، وإن جعله غير مقبوض لزمه أن لا يضمن في العقد الصحيح ، والأول باطل قطعاً مخالف للنص والإجماع ، ومن قال من الكوفيين : إن المعقود عليه هو ما وجد فقط ؛

وهو المقبوض فقد سلم من هذا التناقض ، لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة ، ومخالفة عمل المسلمين قديما وحديثا ، ومخالفة الأصول المستقرة ، ومخالفة العدل الذي به تقوم السماء والأرض ، كما هو مقرر في موضعه .

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة والفاسدة ، ووضعها في العقد الفاسد أقوى ، وأما إذا جعلنا الضمان صحيحا فإنا نقول بوضع الجوائح فيه ، كما نقوله في الشراء وأولى أيضا ، وأما من يصحح هذه الحيلة ، ويرى العقد صحيحا فقد نقول : أنت مساق ، والمساقاة ليس فيها جائحة ؛ فيبنى هذا على وضع الجوائح في المساقاة .

وأما الجوائح في الإجارة فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة، لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة؛ لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية، وأما المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال؛ ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة، وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع، إلا خلافا شاذاً حكوه عن أبي ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضاً للمنفعة.

وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح، لكن يقولون: المعقود عليه هنا المنافع، وهي معدومة لم تقبض، وإنما قبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها، وإنما جعل قبض العين قبضا لها في انتقال الملك والاستحقاق، وجواز التصرف؛ فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة؛ فتبطل الإجارة.

وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار مالم يوجد من أجزائها ، والأصول في الثمرة كالعين في المنفعة ، وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود في الموضعين ؛ فأبو ثور طرد القياس الفاسد كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وإبطال الإجارة .

وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى ؛ وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ ، وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة كتلف بعض الأعيان المبيعة ، مثل موت بعض الدواب المستأجرة وانهدام بعض الدور

وتعطل المنفعة يكون بوجهين: (أحدهما) تلف العين كموت العبد والدابة المستأجرة (والثاني) زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت أو انقطع ماؤها، فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق بينهما عند أحد من العلماء، وإن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء، ويكون زرعاً ناقصاً، وكان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع

بعض الزراعة أونشوء الزرع ، ملك فسخ الإجارة فإن ذلك كالعيب في البيع ؛ ولم تبطل به الإجارة ؛ وفي إمساكه بالأرش قولان في المذهب ؛ وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به كما قال الخرقى : فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه ؛ وإذا بقى من المنفعة ماليس هو المقصود بالعقد ، مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ، ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة ، وكذلك الدار المتهدمة يمكن نصب خيمة فيها ، والأرض التي غرقت يمكن صيد السمك منها، فهل تبطل الإجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذي يملك به الفسخ ؟ على وجهين : ( أحدهما ) تبطل ، وهو قول أكثر العلماء ؛ كأبى حنيفة ومالك والشافعي في صورة الهدم ؛ لأن هذه المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء (والثاني) يملك الفسخ ، وهو نص الشافعي في صورة انقطاع الماء ، وقد اختاره القاضى وابن عقيل في بعض المواضع ، والأول اختاره غيرهما من الأصحاب.

#### نصـــــل

إذا تبين هذا ؛ فإذا استأجر أرضا للزرع فقد ينقطع الماء عنها أو تغرق قبل الزرع، وقد ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد، فما الحكم في هذه المسائل ؟

المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم في انقطاع الماء ؛ أن انقطاعه بعد الزرع كانقطاعه قبله، إن حصل معه بعض المنفعة وجب من الأجرة بقسط ذلك ، وإن تعطلت المنفعة كلها فلا أجرة ، قال أحمد بن القاسم : سائت أبا عبدالله : عن رجل اكترى أرضاً يزرعها ، وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت ؟ قال : يحط عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بها أو بقدر انقطاع الماء عنها.

فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، وعلى هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه .

وذكر القاضي وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها ثم أصابها غرق آفة من غير الشرب فلم ينبت لزمه الكراء ، وذكر أن أحمد نص (۱) على ذلك ، وأنها لو غرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم ، وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين، فالقاضي يفرق بين الصورتين كالنصين المفترقين : يفرق بين انقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيره من الآفات ؛ بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة المعقود عليها ؛ لأن المعقود عليه أرض لها ماء، فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسليم المستحق ؛ كموت الدابة والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم المستحق، وأما الغرق وغيره من الآفات التي تفسد الزرع فهو إتلاف لعين ملك المستأجر، فهو كما لو استأجر داراً فتلف له فيها ثوب ، وحقيقة الفرق أنه مع انقطاع فهو كما لو استأجر داراً فتلف له فيها ثوب ، وحقيقة الفرق أنه مع انقطاع

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل وجدت بخطه : « لعل لفظ أحمد في نفى ضمان الزرع » .

الماء لم تسلم المنفعة ، ومع تلف الزرع تسلم المنفعة ، لكن حصل ما أتلف ملك المستئجر ، فهو كما لو تلف بعد الحصاد .

وسوًّى طائفة من أصحابنا- كالشيخ أبى محمد -في الإجارة بين انقطاع الماء وحدوث الغرق الذي يمنع الزرع أو يضر الزرع، أن ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة وإن أمكن الانتفاع معه على تعب من القصور، مثل أن يكون الغرق يمنع بعض الزراعة أو يسوء الزرع ثبت به الفسخ، وإن كان ذلك لا يضر ؛ كغرق بماء ينحسر في قرب من الزمان لا يمنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها الماء من مكان آخر أو كان انقطاعه في زمن لا يحتاج إليه فيه لم يكن له الفسخ ، وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسائلة انقطاع الماء إلى مسائلة غرق الزرع، ومن مسائلة غرق الزرع إلى مسائلة انقطاع الماء؛ لأن المعنى في الجميع واحد، وذلك أن غرق الزرع الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع، كما أن انقطاع الماء يمنع من نبات الزرع، والمعقود عليه المقصود بالعقد هو التمكن من الانتفاع إلى حين الحصاد ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه ، ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الماء بعد ذلك أن لا يملك الفسخ ، ولا يسقط شيء من الأجرة ، ولم يقولوا به ، ولا يجوز أن يقال به ؛ لأنا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه العقد هو تمكنه من الانتفاع بتربة الأرض وهوائها ومائها وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه، فمتى زالت منفعة التراب أو الماء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع ، ولم يستوف المنفعة المقصودة بالعقد، كما لو استأجر داراً للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسباب ، مثل خراب حائط أو انقطاع ماء أو انهدام سقف ونحو ذلك .

ولا خلاف بين الأمة أن تَعطُّل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ ، وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع ؛ كموت الدابة ، وانهدام الدار ، وانقطاع ماء السماء، فكذلك حدوث الغرق وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع ؛ يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي هو شق الأرض وإلقاء البذر حتى يقال : إذا تمكن من ذلك فقد تمكن من المنفعة جميعها ؛ وإن حصل بعده ما يفسد الزرع ويمنع الانتفاع به ؛ لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك، ولأن المعقود عليه نفس منفعة الأرض، وانتفاعه بها ليس هو فعله فإن فعله ليس هو منفعة له ، ولا فيه انتفاع له ، بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه وماله، وهذا بخلاف سكنى الدار وركوب الدابة، فإن نفس السكنى والركوب انتفاع ، وبذلك قد نفعته العين المؤجرة .

وأما شق الأرض فتعب ونصب ، وإلقاء البذر إخراج مال، وانما يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالنفع الذي يخلقه الله في الأرض من الإنبات ، كما قال تعالى : ﴿ سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ تَهُ ﴾ [يس ٣٦] وقال : ﴿ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَاللَّعْنَابَ ﴾ [النحل ١١] وقال : ﴿ فُأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ آلَ اللهِ وَعَنبًا وَقَضْبًا ﴿ آلَ اللهِ اللهِ وَعَنبًا وَقَضْبًا ﴿ آلَ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وليس لقائلٍ أن يقول: إن إنبات الأرض ليس مقدوراً للمستأجر ولا للمؤجر، والمعقود عليه يجب أن يكون مقدوراً عليه ؛ لأن هذا خلاف إجماع المسلمين بل

وسائر العقلاء؛ فإن المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يجب أن يكون من فعل أحد المتآجرين، بل يجوز أن يجعل غيرهما من حيوان أو جماد؛ وإن كانا عاجزين عن تلك المنفعة مثل أن يؤجره عبداً أو دابة ونفعها هو باختيارها، ومثل أن يؤجره داراً للسكنى ونفس الانتفاع بها هو بما خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة ليس ذلك من فعل المؤجر، وكذلك جريان الماء من المرض هو داخل في المعقود عليه، وليس هو من مقدور أحدهما.

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أوكت أو ثياب أو آلة صناعة أو غير ذلك فإن المنفعة التي فيه ليست من فعل المؤجر ، ونظائر ذلك كثيرة، فكذلك نفع الأرض الذى يخلقه الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسها، وإن كان أكثره لا يدخل في مقدور البشر؛ هو المعقود عليه المقصود بالعقد ؛ فاذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقد ؛ وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة ، بل بطلان الإجارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه في جوائح الثمر فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبى حنيفة والشافعي حجتهم أن الثمرة تلفت بعد القبض ؛ فهو كما لو تلفت بعد الجذاذ أو بعد وقته، وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن المنفعة إنما تقبض -القبض المضمون على المستأجر- شيئاً فشيئاً ؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تلفت العين أوتعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضها أو ملك الفسخ ، وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه حيث ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة الأرض والبذر فيها ، وظن أن

تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزراع بعد الحصاد ، وبمنزلة تلف ثوب له في الدار المستأجرة ؛ وهذه غفلة بيِّنة لمن تدبر.

ولهذا ينكر كل ذي فطرة سليمة ذلك حتى من لم يمارس علم الفقه من الفلاحين وشذاذ المتفقهة ونحوهم ؛ فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستئجر منفعة العين المؤجرة ؛ لا مجرد تعبه ونفقته الذي هو طريق إلى الانتفاع؛ فأن ذلك بمنزلة إسراجه والجامه واقتياده للفرس المستأجرة، وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب لا أنه المعقود عليه وإن كان داخلا فيه، و كذلك شد الأحمال و نحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بالجمل على الدابة ؛ وهو داخل في المعقود عليه بطريق التبع، و إلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة للحمل والركوب؛ وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج، والشد فعل المستأجر فكذلك هذا الشق و البذر، إن كان فعله فهو داخل في الإجارة بطريق التبع ؛ لأنه طريق إلى النفع المعقود عليه المقصود بالعقد ، وهو نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء و شمس ؛ فمن ظن أن مجرد فعله هو المعقود عليه فقد غلط غلطا بيناً باليقين الذي لا شبهة فيه ، وسبب غلطه كون فعله أمراً محسوساً لحركته ، وكون نفع الأرض أمراً معقولا لعدم حركتها ؛ فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم أنها هي المعقود عليه ، وهذا غلط منقوض بسائر صور الإجارة ؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة سواء كانت جامدة كالأرض و الدار و الثياب أو متحركة كالأناسي والدواب، لاعمل الشخص المستأجر، وإنما عمل الشخص المستأجر طريق الى استيفاء المنفعة، فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب و اللبس ، وتارة يتأخر عنه الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع ؛ فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء ، والغراس و الزرع ، لا مجرد عمل الباني الغارس الزارع الذي هو حق نفسه ، كيف يكون حق نفسه هو الذي بذل الأجرة في مقابلته ؟ وإنما يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة لا فيما هو له من عمل نفسه ؛ فإن شراء حقه بحقه محال ، ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه ولم يبق عنده فيه شبهة إن شاء الله ، وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ما وانقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعاً من المنفعة المعتادة ؛ فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها، فيجب أن يملك الفسخ أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء ؛ وليس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم .

#### نصـــل

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرهما أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة ، وهذا نوعان :

(أحدهما) حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة؛ فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك، ويجب بقسط ماحصل من المنفعة، وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة؛ فإن كلا منهما قد يكون مماثلا وقد يكون مختلفاً؛ بأن يكون بعض الأرض

خيرامن بعض ، وكري بعض فصول السنة أغلى من بعض ؛ وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم .

( والثاني ) نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد أو يحصل غرق ينقص الزرع ونحو ذلك، فهنا لأصحابنا وجهان: ( أحدهما ) أنه لا يملك إلا الفسخ ( والثاني ) وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب أنه لايملك إلا الفسخ وبين الأرش كالبيع، بل هو في الإجارة أوكد ؛ لأنه في البيع يمكنه الرد والمطالبة بالثمن وهنا لايمكنه رد جميع المنفعة، فإنه لايردها إلا متغيرة .

فلو قيل هنا: إنه ليس له إلا المطالبة بالأرش؛ كما نقول على إحدى الروايتين: أن تعيب المبيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب القديم، ويوجب الأرش؛ لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش؛ فهذا قول ضعيف جداً بعيد عن أصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأئمة أصحابه، وإن كان القاضي قد يقوله في المجرد، ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره، فالقاضي - رضي الله عنه - صنف (المجرد) قديما بعد أن صنف (شرح المذهب) وقبل أن يحكم (التعليق والجامع الكبير) وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه، وبما تقتضيه أصوله عنده؛ فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك.

وعلى هذا فإذا حصل من الضرر ؛ كالبرد الشديد والغرق والهواء المؤذي والجراد والجليد والفأر ونحو ذلك ؛ ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالعقد، فيصنع في ذلك كما يصنع في أرش المبيع المعيب : تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة وقيمتها مع تلك الآفة، وينسب النقص إلى القيمة الكاملة ، ويحط من الأجرة المسماة بقدر النقص، كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوي ألفاً ومع الآفة تساوي ثمانمائة، فالآفة قد نقصت خمس القيمة فيحط خمس الأجرة المسماة، وكذلك في جائحة الثمر ينظر كم نقصته الجائحة، هل نقصته ثلث قيمته، أو ربعها ، أو خمسها ؟ يحط عنه من الثمن بقدره ؛ وكذلك لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته ؟ وحط من الثمن بنسبته .

وأما ماقد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض ، أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسا على جائحة المبيع في الثمر والزرع ؛ فهذا غلط فإن المشتري للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمن والزرع ؛ فإذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت من ملك البائع ؛ وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع بالأرض ؛ وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه ؛ لم يملكه بعقد الإجارة، وإنما ملك بعقد الإجارة وإنما ملك بعقد الإجارة وإنما ملك بعقد الإجارة المنفعة التي تنبته إلى حين كمال صلاحه .

فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى وبين الجائحة في منفعة الأرض المستأجرة المزروعة ؛ فإن هذا مزلة أقدام ومضلة أفهام، غلط فيها

خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين، حتى إن بعضهم يظنون أن جائحة الإجارة للأرض المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشترى ، وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقض المنفعة ولم يتلف شيء منها، وكلا الأمرين غلط لمن تدبر.

ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس والبناء ؛ فإن المؤجر لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف، ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة بالعقد ، مثل أن يستولي عدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء ، أو تحصل آفة من جراد أو آفة تفسد الشجر المغروس، أو حصل ريح يهدم الأبنية ونحو ذلك، فهنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير نقص المنفعة في الأرض المزروعة .

ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة في نفس الزرع والبناء والغراس كالمشتري ؛ نفى ذلك العلماء، ويشبه أن يكون هذا معنى مانص عليه أحمد ونقله أصحابنا كالقاضي وأبي محمد حيث قالوا – واللفظ لأبي محمد – : إذا استأجر أرضاً فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر ، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم يتلف ، إنما تلف مال المستأجر فيها ؛ فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها .

فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئاً من زرع المستأجر كما يضمن البائع بزرع المشتري ؛ ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان وعلل

ذلك بأن التالف إنما هو عين ملك المستأجر لا المنفعة ، وهذا حسن في نفي ضمان نفس الزرع، ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع بعد كماله ؛ وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل بما يصيب الزرع من الأفة ؛ فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة .

فما نفى فيه الشيخ الخلاف ضمان نفس العين ، ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هنا، لكن ذكره في كتاب الإجارة ، والموضع موضع اشتباه ، وفي كلام أكثر العلماء فيها إجمال ، وبما حققناه يتضح الصواب . والله سبحانه وتعالى أعلم .

# فتوى شيخ الإسلام

فيما استحدثه النصاري من الكنائس

في بــــلاد الإســـــلام

## بسم الله الرحهن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم ، على سيدنا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين .

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين، وهداة المسلمين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأعانهم على إظهار الحق المبين، وإخماد الكفار والمنافقين، في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها، التي أغلقت بأمر ولاة الأمور ؛ إذا ادَّعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلما، وأنهم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ولي الأمر ، أيده الله تعالى ونصره، فهل تقبل دعواهم ؟ وهل تجب إجابتهم أم لا ؟ وإذا قالوا : إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضي الله عنه وغيره من خلفاء المسلمين وإن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين ؛ فهل هذا القول مقبول منهم أو مردود ؟ .

وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره فسائوه أن يسائل ولي الأمر في فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ؛ ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين فهل لأهل الذمة ذلك ؟ وهل ينتقض عهدهم بهذا أم لا ؟

وإذا قال قائل: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر ؛ إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك .

فهل هذا القول صواب أو خطأ ؟ بينوا ذلك مبسوطا مشروحا .

وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتغير قلوب أهل الصلاح والدين، وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور لأجل إظهار شعائر الكفر، وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك ؛ وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم حتى إنهم يدعون الله تعالى على من تسبب في ذلك وأعان عليه فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك ؟

ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولى أمر المسلمين أم غاشاً ؟

وأيّ الطرق هو الأفضل لولي الأمر - أيده الله تعالى - ولأوليائه : قمع أعدائه وإذلالهم، أو مطاوعتهم ؟

بينوا لنا ذلك وأبسطوه بسطا شافياً، مثابين مأجورين - إن شاء الله تعالى - وحسبنا الله ونعم الوكيل . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة المكرمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

### (( الجسواب ))

الحمد لله رب العالمين . أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف لأهل العلم ؛ فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة : مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة ؛ كسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وغيرهم ، ومن قبلهم من الصحابة ، والتابعين ، متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة (۱) كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك، مجتهداً في ذلك ومتبعاً في ذلك لمن يرى ذلك (۲) لم يكن ذلك ظلما منه ، بل تجب طاعته في ذلك ؛ وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد،وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم .

وأما قولهم: إن هذه الكنائس من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، وإن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها فهذا أيضا من الكذب؛ فإن من المعلوم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد ، وبعد البصرة والكوفة وواسط .

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحاً ، وأبقوا لهم

<sup>(</sup>١) أي التي فتحت عنوة لاصلحا.

<sup>(</sup>٢) يعنى من يرى ذلك جائزاً من الفقهاء ؛ فيكون منفذاً لما اعتقد أنه مشروع لا مستبدا فيه.

كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين؟ بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة ؛ كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخد تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بعد عهد، فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي على أنه قال : «لا تصلح قبلتان بأرض(۱) ولا جزية على مسلم» والمدينة التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، ولا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفي لهم بعهدهم .

<sup>(</sup>۱) ظاهر الحديث أنه لا يجوز وجود دينين في أرض ، وهو مخصوص بما ورد في جزيرة العرب ، ولم ينفذه الصحابة ولا غيرهم من أئمة المسلمين ودولهم إلا في الحجاز منها ، وأقروا في غيره أهل الذمة على أديانهم في جميع البلاد التي فتحوها ، وإنما كان بعضهم يشدد في تجديد الكنائس لمصالح سياسية وعسكرية ، يختلف فيها الاجتهاد باختلاف المصالح العامة ، والحديث أخرجه أبو داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب بعد حديث : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً » فظاهره أنه فهم أنه بمعناه ، وإن كان لفظه عاما .

وقال بعض العلماء: إن معناه نهي المؤمن عن الإقامة بدار الكفر ، وثالث الأقوال فيه ما اختاره شيخ الإسلام هنا ، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه ، وقد ضعفه الجمهور ، وقال ابن حبان : ردي الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ؛ فريما رفع المرسل ، وأسند الموقوف ، وأبوه ثقة ا هـ قال المنذري في شرح سنن أبي داود ، وحديثه هذا رواه الترمذي ، وذكر أنه روي مرسلاً ، وجملة القول أن سنده ضعيف ومتنه محتمل لعدة معان ٍ؛ فلا حجة فيه .

فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها ؛ لأن الأرض عنوة فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصاري ؟ فأن القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام. وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية، كما قال فيهم الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه الذي صنَّفه في الرد عليهم : «ظاهر مـذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض» واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام، وأن قتالهم كان جائزاً، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلا، وأن جدهم كان عبيد الله بن ميمون القداح لم يكن من آل بيت رسول الله عَيَّة ، وصنف العلماء في ذلك مصنفات وشهد بذلك مثل الشيخ : أبى الحسن القدوري إمام الحنفية ، والشيخ أبى حامد الإسفرائيني إمام الشافعية ، ومثل: القاضي أبي يعلى إمام الحنبلية ومثل: أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية ؛ وصنَّف القاضي أبو بكر بن الطيب فيهم كتابا في كشف أسرارهم ؛ وسمًّاه (كشف الأسرار وهتك الأستار).

والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم ؛ وهم الذين أعانوا التتر على قتل المسلمين ، وكان وزير هولاكو النصير الطوسى من أئمتهم .

وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم، ثم الرافضة بعدهم ؛ فالرافضة يوالون من يوالون ويعادون أهل السنة والجماعة، يوالون التتار

ويوالون النصارى ، وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان ، وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المأتم والحزن ، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور .

وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد، ووزير بغداد ابن العلقمي هو الذي خامر على المسلمين ، وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة .

وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين، ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني، وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة والمنافقين، وكانوا ينادون بين القصرين : من لعن وسب فله دينار وإردب ؛ وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين، وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس ، وغلبوا من الفرنج ؛ فإنهم منافقون وأعانهم النصارى، والله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى ؛ فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة ؛ فأمدًهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين، فلما جاءت الغز إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى ؛ فطلبوا قتال الغز المجاهدين المسلمين ، وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاور .

ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله عليها كالبخاري ومسلم ونحو ذلك، ويذكر فيها

مذاهب الأئمة ، ويترضى فيها عن الخلفاء الراشدين، وإلا كانوا قبل ذلك من شر الخلق، فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها، وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة ، ولا جنة ولا نار ، ولا يعتقدون وجود الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وخير من كان فيها الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة .

فلهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها ، وقد كان في بر مصر كنائس قديمة ؛ لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلاد ؛ لأن الفلاحين كلهم كانوا نصاري ولم يكونوا مسلمين ، وإنما كان المسلمون الجند خاصة ، وأقروهم كما أقر النبي على اليهود على خيير لما فتحها ؛ لأن اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد، ثم إنه بعد هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ـ لما كشر المسلمون واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر كما أمر بذلك النبي عالى على الخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لم يبق في خيبر يهودي ؛ وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى ، وليس عندهم مسلمون ولا مسجد للمسلمين، فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون، وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا بها مساجدهم فقد قال النبي على الله عليه عليه : «لا تصلح قبلتان بأرض» وفي أثر آخر : « لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب » والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية ، وعمرت في هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة، وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يولون النصاري ، ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً في أمر من أمور المسلمين أصلا ، ( وكانوا ) مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد .

وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين ، وحدثت حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به رسوله على فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَينصُرنَ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٍّ عَزِيزٌ ﴿ فَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَن المُعَرفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُعَرفِ وَلَهُ وَالله عَاقِبَهُ الأُمُورِ ﴿ فَ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ عَلَيْهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ اللهُ عَلَهُ الله عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَ

فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ، ويقيمون أمر الله فيهم ؛ كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما مؤيدين منصورين ، وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين (١) .

<sup>(</sup>١) أما إقامة أمر الله فيهم فهو إقامة للعدل ، ولا شك في أنه أعظم أسباب الغلب والنصر ، وقد رد عمر بن عبد العزيز ما كان أخذه أبناء عمه بني أمية من النصارى بقوة سلطانهم ، وقد قال على النصارى بقوة سلطانهم ، وقد قال على النصارى بقوة سلطانهم ، وقد قال النصار وأما كون هدم كنائسهم من أسباب دولة العدو » رواه الطبراني ، وله شواهد ، وأما كون هدم كنائسهم من أسباب النصر فالظاهر خلافه لأنه ظلم لهم يعدونه أشد من هدم بيوتهم ، وقد قال الله تعالى قبل الآيات التي استشهد بها شيخ الإسلام أنفاً : ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ فَلُهُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ آَنَ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُارِمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ وَلُولًا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُارِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيرًا ﴾ [الدي ٣٩، ٤٠] .

وإنما كثرت الفتن بين المسلمين ، وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية في دُولة المعز ووزارة الفائز ، وتفرق البحرية وغير ذلك ، والله تعالى يقول في كتابه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ اللّهُ مُ الْعَالَمِ وَ وَاللّهُ الْمُنْسَاوِرُونَ ﴿ وَلِنَّ جَندَنَا لَهُمُ الْعَالَمِ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن خَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن خَالُهُ وَاللّهُ وَلَا مِن خَالُوهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مِن خَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن خَالُهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن فَاللّهُ وَلَا مِن فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام ، وأعظم جهاداً لأعدائه ، وأقوم بطاعة الله ورسوله ؛ أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وإلى هذا الزمان .

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك (١) فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين ؛ فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من

<sup>(</sup>١) الاستدلال بهذا النفي غريب من شيخ الإسلام (رح).

الأسباب ؛ كما أعرض النبي على عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم (۱) عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ، ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين ، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين ؛ ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين ، وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده ، وحل دمه وماله .

ومن قال: إن المسلمين يحصل لهم ضرر إنْ لم يجابوا إلي ذلك لم يكن عارفا بحقيقة الحال، فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام؛ وكان ذلك أعظم المصائب عليهم أخذ أموالهم وهدم كنائسهم، وكان نوروز - رحمه الله تعالى - قد شرط عليهم الشروط ووضع الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم؛ ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك الآكل خير، فإن المسلمين مستغنون عنهم، وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بلا مصلحة دينهم ودنياهم ودنياهم ألى أله مصلحة دينهم ودنياهم ودنياهم ألى ما أله على المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛

<sup>(</sup>۱) يوجد فرق بين هدم الكنائس وإجلاء اليهود من وجهين: (أحدهما) أنه كان عاهد اليهود على إقرارهم على أمنهم في دينهم ودنياهم فغدروا ونقضوا عهدهم في كل مرة، وألبوا المشركين على قتاله، ونصروهم عليه حتى ثبت عنده أنه لا يؤمن جانبهم ولا جوارهم، و (الثاني) أن من سياسة الإسلام أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان كما شرحناه في المنار وتفسيره مراراً لأحاديث فيه معروفة؛ فهى التي لا يجوز أن يبقى فيها دينان.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

فأما الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم إلا لحاجتهم إليهم وخوفهم من التتار فإن المسلمين عند التتار ؛ أعز من النصارى وأكرم ؛ ولو قدروا أنهم قادرون على من عندهم من النصارى (١).

والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة ، وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون، ولله الحمد، مع أن فكاك الأسارى من أعظم الواجبات ، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات ، وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين ، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة ؛ فإنهم أرغب الناس في المال ؛ ولهذا يتقامرون في الكنائس .

وهم طوائف مختلفون ، وكل طائفة تضاد الأخرى ، ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم في الباطن، أو رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة، أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين ؛ وإلا فمن كان عارفا ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده ، واجتماع قلوب المسلمين عليه ، وفتحهم له ، ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في هذا الحصر نظر . ومصلحة المسلمين في معاملة غيرهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وهذا ما كان يراه شيخ الإسلام في عصره ، ولا يقاس عليه كل عصر بعده.

وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكّنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى ، وكبته ، وليس المسلمون محتاجين إليهم ، ولله الحمد ، فقد كتب خالد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ إلي عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : «إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به» فكتب إليه : «لا تستعمله» فكتب : «إنه لاغنى بنا عنه» فكتب إليه عمر : «لا تستعمله» فكتب إليه : «إذا لم نولًه ضاع المال» فكتب إليه عمر ـ رضي الله عنه ـ : «مات النصراني والسلام» (١) وثبت في الصحيح عن النبي الله عنه ـ : «مات النصراني والسلام» (١) وثبت أستعين بمشرك» (٢) وكما أن الجند المجاهدين إنما يصلحون إذا كانوا مسلمين مؤمنين ، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ، ولله الحمد .

ودخل أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فعرض عليه حساب العراق ؛ فأعجبه وقال : «ادع كاتبك يقرؤه على»

<sup>(</sup>۱) يعني : افرض أنه مات فهل يضيع المال وتختل أمورالدولة ؟ وكانت سياسة عمر في أهل الذمة أن لا يظلموا ولا يعزوا كإعزاز المسلمين ، وهي سياسة الفتح التي تقتضيها حالة الحرب ، ولولاها لما استقر المسلمون في قطر من أقطار الأرض وأن يتعلم العرب المسلمون جميع أمورالدولة وإدارة البلاد ؛ فلا يكونوا عالة على غيرهم .

<sup>(</sup>۲) يختلف حال المشركين في زمن القتال بينهم وبين النبي على أهل الذمة في غير جزيرة العرب ، ومن الناس من يقيسهم على المشركين على أن الأئمة قد اختلفوا في جواز الاستعانة بهم (راجع نيل الأوطار ص ۱۲۷ ج ۷).

فقال: «إنه لا يدخل المسجد» قال: «ولم ؟» قال: «لأنه نصراني» فضربه عمر - رضي الله عنه - بالدرة؛ فلو أصابته لأوجعته، ثم قال: لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله.

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هن العسكر الذي لا يغلب، والجند الذي لا يخذل؛ فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة كما أخبر رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وقال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً مَّن ِ دُونكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَت الْبَغْضَاءُ منْ أَفْوَاههمْ وَمَا تُخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ ﴿ هَا أَنتُمْ أُولَاء تُحبُّونَهُمْ وَلَا يُحبُّونَكُمْ وَتُؤْمنُونَ بِالْكَتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَاملَ منَ الْغَيْظ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيْئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِمْلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِمْلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلْيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلْيَاءُ بَعْض وَمَن يَتَولَّهُم مَّنكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمينَ ﴿ فَتَرَى الَّذينَ في قُلُوبهم مُّرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصيبَنَا دَائرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بالْفَتْح أَوْ أَمْرِ مَنْ عنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا في أَنفُسهمْ نَادمينَ ﴿ يَكُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُّ لاء الَّذينَ أَقْسَمُوا باللَّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ ﴿ وَ يَكُبُونَهُ أَذَلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئَم ذَلِكَ فَصْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سَبِيلِ اللَّه وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئَم ذَلِكَ فَصْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سَبِيلِ اللَّه وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةُ لاَئُم وَلَكَ فَصْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّه وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاة وَهُمْ رَاكِعُونَ هَنِي وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ هُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ هُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ال

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب ؛ فإن الله تعالى أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز وسعة على عهد النبي عليه .

وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان ، وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله ؛ وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة فكانوا يوالونهم ويباطنونهم ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [المائدة ٢٥] أي نفاق وضعف إيمان ﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ [المائدة ٢٥] أي في معاونتهم ﴿ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا هِ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ [المائدة ٢٥] أي في معاونتهم ﴿ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا هَائِرَةٌ ﴾ [المائدة ٢٥] أي هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة (١) ﴿ عَلَىٰ مَا فَيُصْبِحُوا ﴾ [المائدة ٢٥] أي هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة (١) ﴿ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿ فَعَلَى أَلَّذِينَ آمَنُوا أَهُولُاءِ الذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ وَ المَائِدَة ٢٥ - ٢٥] .

<sup>(</sup>١) المراد بأهل الذمة هنا: اليهود، وقد بينا حالهم في حاشية سابقة.

فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين ، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتر وسبي وغير ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم(١) ، ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم:

كل العداوات قد تُرْجَى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين

ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين ، أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل من الحلال يبارك فيه، والحرام الكثير يذهب ، ويمحقه الله تعالى . والله أعلم .

## ( الشروط العمرية لأهل الذمة )

والشروط العمرية التي كانوا ملتزمين بها أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة لراهب ، ولا يجددوا ما خرب منها ، ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزلها المسلمون ثلاثة أيام يطعمونهم ويؤونهم ، ولا يظهروا شركا ولا ريبة لأهل الإسلام، ولا يعلوا على المسلمين في البنيان ، ولا يعلم وا أولادهم القرآن، ولا يركبوا الخيل ولا البغال، بل يركبون الحمير بالأكف عرضا من غير زينة ولا قيمة، ويركبون

<sup>(</sup>١) وقد وقع مثل هذا في أكثر حروب المسلمين مع النصارى ، وآخرها حروب الدولة العثمانية ، كان فيها نصارى رعيتها ، ولا سيما الأرمن من أقبح الخونة ؛ ولذلك نكّل التُرك بهم تنكيلاً.

أفخاذهم مثنية ، ولا يظهروا على عورات المسلمين، ويجتنبوا أوساط الطرق توسعة للمسلمين، ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية، وأن يجزوا مقادم رعوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، ولا يستخدموا مسلما في الحمام ولا في أعمالهم الباقية، ولا يتسموا بأسماء المسلمين ولا يكنوا بكناهم، ولا يتلقبوا بألقابهم، ولا يركبوا سفينة نوتيها مسلم، ولا يشتروا رقيقاً مما سباه مسلم، ولا يشتروا شيئاً مما خرجت عليه سبهام المسلمين، ولا يبيعو الخمور ؛ ومن زنى منهم بمسلمة قتل، ولا يلبسوا عمامة صافية، بل يلبس النصراني العمامة الزرقاء عشرة أذرع من غير زينة لها ولا قيمة، وكذلك اليهودي يلبس العمامة الصفراء عشرة أذرع من غير زينة ولا قيمة .

والمرأة البارزة من النصارى تلبس الإزار الكتان المصبوغ بالأزرق من غير زينة لها ولا قيمة، وكذلك اليهودية تلبس الإزار الكتان المصبوغ بالأصفر والمرأة البارزة من النصارى تلبس خفين: أحدهما أسود والآخر أبيض، وكذلك المرأة اليهودية تلبس خفين: أحدهما أسود ،ولا يدخل أحد منهم الحمام إلا بعلامة تميزه من المسلمين؛ خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس أو غير ذلك.

ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة ولا بيع ولا شراء، ولا يخدمون الملوك ولا الأمراء فيما يجري أمرهم على المسلمين من كتابة أو أمانة أو وكالة أو غير ذلك ، وهذه الشروط التي أوردت فيها الأحاديث النبوية شرفها الله وأعزها ؛ قال على : «اليهود والنصارى خونة لا أعان الله من ألبسهم ثوب عز» قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴿ يَكُ ﴾ [محمد ٧] .

وقد صبح عن النبي ﷺ أنه قال: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خالفهم ، ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة» ،وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى من كان أنصر لدين الله ، وأعظم جهاداً لدين الله ولأعدائه ، وأقوم بطاعة الله ورسوله ؛ أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ إلى اليوم ، وإلى أن تقوم الساعة.

فمن خرج عن شرط من هذه الشروط فقد حل للمسلمين منهم ماحل بأهل المعاندة والشقاق ، وليتقدم حاكم المسلمين بطلب من يكون من أكابر النصارى ، ويلزمهم بهذه الشروط العمرية أعز الله أنصارها آمين .

تمت المسألة وجوابها ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم الدين .

#### تال ناسخ الرسالة :

هذا ماوجدته ونقلته من خط شيخنا العلامة المدقق الفهامة السيد محمود شكري الآلوسي زاده ، أمتع الله به ، وحفظه ، ونفع الأمة الإسلامية بعلومه ومساعيه ، بقلم صالح الدخيل ابن جار الله ؛ وذلك ضحى يوم الأحد أول يوم من جمادى الأولى سنة ١٣٢٩من الهجرة ، ونقل ذلك من قلمه عبد الله ابن إبراهيم الربيعي ؛ وذلك في رمضان سنة ١٣٤٦ . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

(يقول محمد رشيد رضا صاحب منار الاسلام) إن مسألة معاملة أهل الذمة في الإسلام مسألة سياسية لا تعبدية ؛ فحكمها يختلف باختلاف مصلحة الدولة والأمة في كل وقت ويناط باجتهاد أولي الأمر، والأصل القطعي في معاملة المسلمين لغيرهم ممن يدخل في حكمهم بذمة أو عهد هو العدل المطلق، والمساواة في الأحكام القضائية بين الناس على اختلاف عقائدهم وأحوالهم ؛ وأما الأمور السياسية والعسكرية فهي التي تختلف وتناط بالاجتهاد ، فرمن الحرب له أحكام ومعاملات غير أحكام زمن السلم كما عليه جميع دول المدنية في هذا العصر ؛ وما أفتى به شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ كان هو الموافق للمصلحة باجتهاده عقد حروب التتار والصليبيين .

ولكن للإسلام سياسة خاصة بجزيرة العرب؛ وهو أن لا يبقى فيها دينان، بل تكون معقل الإسلام ومأرزه في كل زمان، وما ورد في الكتاب والسنة في المشركين وأهل الكتاب فأكثره في المعادين للإسلام المحاربين للنبي على والمسلمين، والقول الفصل فيه آيات سورة الممتحنة؛ وهو أنه لا يجوز للمسلمين موالاة الكفار الحربيين بحال من الأحوال، وأما غير المحاربين فيعاملون بنص قوله تعالى - وإن كانوا أعداء في الدين - ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دَيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ يَهُ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولَهُمْ في الدّينِ وأَجْرُاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ في الدّينِ وأَخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ الظّالمُونَ ﴿ يُعْمَلُونَ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ الدّينِ وأَخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ في الدّينِ وأَخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ في الدّينِ وأَخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمُن يَولَاهُمُ ويَا لَكُونَا مَنْ تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتُولُوهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُؤْوا عَلَى إِخْرًاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولّهُمْ وَمَن يَتَولُوهُ المُؤْمِن مُن دِيلُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المُؤْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المُولَ المُهُمُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ المُولِ المُؤْمِ اللهُ المُهُولُ المُؤْمِ

# فهرس

## القسم الثالث من مجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية

| الصفحة | ( وفیه ثمان رسائل )                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | الرسالة الأولى                                                                 |
| 01-9   | قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات                                              |
| ٩      | صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم ، والقدرة ، والغنى .                        |
| ١٤     | فصل: الخارق للعادة يكون نعمة من الله ويكون سبباً للعذاب.                       |
| 17     | فصل : كلمات الله نوعان : كونية ودينية .                                        |
| 17     | الخارق من العلم والقدرة: إما أن يتعلق بالدين فقط أو بالكون فقط أو بهما.        |
| ١٨     | (الأول) كما قال لنبيه 👺 (وقل رب أدخلني مدخل صدق) الآية .                       |
| ۱۸     | "<br>(القسم الثاني) مثل من يعلم بما جاء به الرسول خبراً أو أمراً ويعمل بهإلخ . |
|        | (القسم الثالث) من يجتمع له الأمران ؛ بأن يؤتى من الكثنف والتأثير الكوني        |
| ١٩     | ما يريد به الشرعي .                                                            |
| ۲.     | ( القسم الأول ) كحال كثير من الصحابة إلخ .                                     |
| ۲.     | ( القسم الثاني ) وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني إلخ .                          |
|        | القسم الأول إذا صبح فهو أفضيل من وجوه :                                        |
| ۲١     | (أحدها) أن علم الدين لا بنال إلا من جهة الرسول ﷺ                               |

| الصفحة |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 71     | (الثاني) أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون .                     |
| ۲١     | (الثالث) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة .                |
| ۲١     | (الرابع) أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا إلخ .             |
| 77     | (الخامس) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة .                         |
| 45     | (السادس) أن الدين إن صبح علماً وعملاً فلا بد أن يوجب خرق العادة .        |
| 77     | (السابع) أن الدين هو إقامة حق العبودية .                                 |
| 77     | بيان أن أنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبينا محمد 🎏 .                |
|        | (فصل) العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة منها ما هو ضار بالجسم         |
| ۲۸     | وبالعقل وبالدين .                                                        |
| 79     | المتفق عليه والمختلف فيه من الطرق الموصلة للدين.                         |
| ٣١     | طرق الأحكام الشرعية التي يتكلم عليها في أصول الفقه .                     |
| ٣١     | (الطريق الأول) الكتاب (الثاني) السنة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره. |
| ٣٢٠    | (الطريق الثالث) السنن المتواترة عن رسول الله إما متلقاة بالقبول إلخ .    |
|        | (الطريق الرابع) الإجماع. (الضامس) القياس على النص والإجماع.              |
| ٣٣     | (السادس) الاستصحاب .                                                     |
| ٣٤     | (الطريق السابع) المصالح المرسلة وكونها شرعاً دين لم يأذن به الله .       |
|        | العبادات بعضها صحيح وبعضها باطل ، وقد توصف الاعتقادات والمقالات          |
| ٣٩     | بأنها باطلة .                                                            |

| الصفحا   |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤١       | مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق .                                 |
| ٤٣       | مقدمات تكشف هذه المشكلات: (إحداها) ما كل ما حسن منه تعالى حسن منا        |
| ٣3       | (المقدمة الثانية) أن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا .               |
| ٤٤       | (المقدمة الثالثة) أن الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير.                |
| ٤٤       | (المقدمة الرابعة) أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية . |
|          | (المقدمة الخامسة) أن محبته ورضاه مستلزمتان للإرادة الدينية والأمر الديني |
| 8 8      | وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية .                     |
| ٥١       | مسالة : خلقه وأمره وما يتصل بهما من صفاته وأفعاله .                      |
|          | ( الرسالة الثانية )                                                      |
| 117 – 01 | تفصيل الإجمال ، فيما يجب لله من صفات الكمال                              |
|          | نص الاستفتاء عن مقدمة ، وهي أن يقال : هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها ،    |
|          | وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها ، واختلافهم في تحقيق مناطها في إفراد        |
| 00       | الصفات .                                                                 |
|          | جواب شيخ الإسلام عن هذا السؤال وهو مبني على مقدمتين:                     |
| ٥٧       | (المقدمة الأولى) أن يعلم أن الكمال ثابت لله .                            |
| 11       | ثبوت الكمال لله بالعقل من وجوه: ثبوت وجوب وجوده وقيوميته وقدراته.        |
| ٥٢       | ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه                                    |
|          | الحمد نوعان : حمد على إحسانه لعباده وهو من الشكر ، وحمد لما يستحقه       |
| 79       | هو بنفسه من نعوت الكمال .                                                |

| (المقدمة الثانية) لا بد من اعتبار أمرين : أن يكون الكمال ممكناً ، وأن يكون |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| سليماً عن النقص .                                                          | ٧.  |
| فصل في رد قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليها إلخ.       | ٧٢  |
| فصل في رد قول القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم مركب ، والمركب           |     |
| ممكن محتاج                                                                 | ٧٥  |
| فصل في رد القائل: لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث إلخ .              | ٧٧  |
| فصل في نتيجة ما تقدم ، وهو كون ما جاء به الرسول هو الحق وأن أولى           |     |
| الناس به سلف هذه الأمة .                                                   | ۸.  |
| دحض شبهات نفاة الصفات من ثلاثة وجوه .                                      | ۸۱  |
| فصل في قول المتفلسفة : إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب كمالاً له كان         |     |
| كاملاً بغيره .                                                             | ۸٥  |
| فصل في النافي للصفات الخبرية المعينة بشبهة استلزامها التركيب.              | ۸۹  |
| فصل في قول القائل: (المناسبة) لفظ مجمل.                                    | 97  |
| فصل في قول القائل: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم باطل.      | 9 8 |
| فصل في قول القائل: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام ليس بصحيح.           | 97  |
| فصل في قول القائل: الضحك خفة روح ليس بصحيح.                                | 9٧  |
| فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل .                                     | 1.0 |
| فصل في قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا            |     |
|                                                                            | ۲.۱ |

| الصفحة  |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ١.٧     | الخلاف في اتصافه تعالى بالإدراكات الحسية وكونه أكمل من عدمه أم لا ؟.      |
| 1.9     | فصل في قول القائل: الكمال والنقص من الأمور النسبية.                       |
| ١١.     | قول من يقول : الظلم منه ممتنع لذاته .                                     |
| 111     | النبوة كمال للنبي وإذا ادعاها المفترون كان ذلك نقصاً منهم .               |
| 117     | قولهم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أم نقص؟.       |
| 117     | تقريظ السيد / محمد رشيد رضا لهذه الرسالة .                                |
|         | ( الرسالة الثالثة )                                                       |
| ١٥٠ - ١ | العبادات الشرعية ، والفرق بينها وبين البدعية                              |
| 114     | فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها .                               |
| ١٢.     | العبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة .                         |
| 177     | المقصود هنا التكلم في عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات.       |
| 178     | والذكر بالاسم المفرد مظهراً ومضمراً وهو بدعة .                            |
|         | بناء هذه العبادات البدعية في الخلوات على استفاضة المعارف من العقل         |
|         | الفعال ، وإفضائها إلى الكفر، وخفاء هذا على مثل أبي حامد . وبطلانه من وجوه |
| 177     | (أحدها) أن العقل الفعال باطل لا حقيقة له .                                |
| 177     | (الثاني) أن ما يجعله الله في القلوب تارة يكون بواسطة الملائكة إلخ .       |
| 177     | (الثالث) أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي ومنهم من كلّم الله.   |
|         | (الرابع) أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر فمن أين يعلم أن ما يحصل       |

177

فيه حق ؟ .

|     | (الضامس) قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸ | الشياطين .                                                               |
| 179 | (السادس) أن هذه الطريقة لو كانت حقاً قائماً تكون في حق من لم يأته رسول . |
| ۱۳. | (السابع) أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش الصين والروم لصفة دار أحد الملوك .    |
|     | ومن أهل الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين ومما يأمرون به الجوع        |
| ١٣٢ | والسهر إلخ .                                                             |
| 122 | احتجاجهم على الخلوات بما ورد في العزلة وبطلانه .                         |
|     | فصل: وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ، ولا       |
| 150 | تقام فيها الجماعة والجمعة فيحصل لهم فيها أحوال شيطانية .                 |
|     | فصل: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد أمرنا الله أن نؤمن بما أوتوه    |
| 150 | وأن نقتدي بهم وبهداهم .                                                  |
| 140 | لا يجوز أن يقال: هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي .                     |
| ۱۳۸ | مافعله على وجه التعبد يشرع التأسي به فيه دون ما فعله على وجه الإباحة.    |
| ١٤. | فصل: قصد الصلاة والدعاء في مكان لم يقصد الأنبياء فيه ذلك.                |
| 127 | فصل : أهل العبادات البدعية يزين لهم الشياطين تلك العبادات .              |
| 188 | نفور المتصوفة من العلم والعلماء .                                        |
| ٥٤١ | رد دعوى الصوفية الأخذ عن الله بلا واسطة من طريقين .                      |

## ( الرسالة الرابعة )

### الصفحة

## فتيا شيخ الإسلام في مسألة الغيبة ١٥١ – ١٦٣

| هل تجوز الغيبة لأناس معينين ، وما حكم ذلك ؟ .                      | ١٥٣ |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| بيان أن الغيبة هي كما فسرها ﷺ ( ذكرك أخاك بما يكره ) .             | ١٥٣ |
| الكذب على الشخص حرام سواء كان مسلماً أو كافراً وإباحة المعاريض عند |     |
| الحاجة .                                                           | ١٥٣ |
| تفريق النبي على الغيبة والبهتان.                                   | 100 |
| ذكر الناس بما يكرهون على وجهين: ذكر النوع وذكر الشخص المعين.       | 100 |
| المؤمن الفاجر يعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره .  | ۱۰۸ |
| وجوب بيان حال أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة .  | ١٦. |
| أعداء الدين نوعان : الكفار والمنافقون .                            | 171 |
| شروط غيبة المنافق والمبتدع .                                       | 175 |

## ( الرسالة الخامسة )

## أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة

والقضاء والقدر والتعليل ، وبطلان الجبر والتعطيل ١٦٥ – ٢٣٦

استفتاء في حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام ، وهل يخلق لعلة أو لغير علة ؟

| 177                  | الجواب . وبيان أن هذه المسألة من أجل المسائل الكبار التي تكلم الناس فيها .      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢١                  | التنازع فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق ، وصار الناس فيه إلى تقديرات .       |
| 179                  | (التقدير الأول) هو قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع. |
| ۱۷.                  | (التقدير الثاني) قول من يجعل العلة الغائية قديمة .                              |
| 178                  | (التقدير الثالث) أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة .               |
| ۱۷٥                  | النزاع بين المعتزلة وغيرهم في مسالة التحسين والتقبيح والعدل إلخ .               |
| ۱۷۷                  | قول المعتزلة والشيعة بوجوب الأصلح على الله .                                    |
| ۱۷۸                  | رسالة محمد على نعمة ورحمة عامة                                                  |
| ۱۷۸                  | الرد على من يقول: إن رسالة محمد قد تضرر بها طائفة من الناس – من وجهين .         |
| ١٨٠                  | ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن معنى الشر.                                   |
| 171                  | اسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي عنه الله .                |
| ١٨٢                  | جمهور المسلمين وغيرهم يثبتون لله حكمة ولا ينفونها كما ينفيها الأشعرية .         |
| 115                  | ينبغي أن يعلم أن هذا المقام قد زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف .             |
|                      | من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر             |
| 110                  | والنهي ولم يثبت القدر .                                                         |
| <b>7</b> \(\lambda\) | غاية توحيد هؤلاء توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام.                     |
| ۱۸۸                  | أقوال العلماء في معنى ( جبر ) و ( جبل ) والفرق بينهما .                         |

| الصفحة     |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 191        | قسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف.                                 |
| 197        | يان معنى حديث محاجة آدم وموسى في القدر .                                    |
|            | نازع كثير من مثبتي القدر ونفاته في قوله تعالى : ( أينما تكونوا يدرككم الموت |
| 198        | - إلى قوله - وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) والمراد بالحسنات والسيئات .       |
| 191        | لقدر يؤمن به ولا يحتج به .                                                  |
| 199        | لمقصود هنا أن الآية حجة على من يحتج بالقدر وعلى من كذب به .                 |
| ۲.۱        | ذهب سلف الأمة أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة ، كسب الأشعرية ورده.      |
| ۲.٤        | لفعل والعمل والصنع أنواع .                                                  |
| ۲.٥        | عكمة الله فيما يخلقه مما يضر ويستقبح .                                      |
|            | لمعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات ، ومن أصولهم الفاسدة وصف           |
| ۲.۸        | لله بما يخلقه .                                                             |
|            | هل البدع لا يستطيلون على المنتسبين إلى السنة إلا بما دخلوا فيه من نوع       |
| ۲۱.        | دعة أخرى ،                                                                  |
| <b>۲۱۱</b> | ن النكت في هذا الباب أن لفظ التأثير والجبر والرزق ونحوها ألفاظ مجملة .      |
| 717        | لناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة في الأمر والإرادة .                 |
| ۲۱٥        | فطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه الا واحد .                    |

717

تفصيل الإجمال في لفظ التأثير يرفع الشبهة ، ويعرف العدل المتوسط بين

الطائفتين.

| 717                       | إبطال الأسباب والقوى والطبائع في خلق الله ، والأسباب المشروعة في أمر الله. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| •                         | الذي عليه سلف الأمة وأئمتها هو ما بعث الله به رسله من الإيمان بخلق الله    |
| 771                       | وأمره ، بقدره وشرعه ، بحكمه الكوني وحكمه الديني .                          |
| 777                       | من قال : إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه فقوله متناقض .              |
| ŝ                         | قول القائل: إن قيام الصفات به يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصاً          |
| 777                       | والأجوبه عنه .                                                             |
| •                         | الجمهور القائلون بهذا الأصل هنا ثلاث فرق: (فرقة) تقول: إرادته وحب          |
| 777                       | ورضاه قديم.                                                                |
| 779                       | (الفرقة الثانية) قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته.         |
| 771                       | (الفرقة الثالثة) من أئمة الحديث وحجتها على الفرقتين .                      |
| 777                       | مجامع أجوبة الناس على هذا السؤال                                           |
|                           | ( الرسالة السادسة )                                                        |
| Y7 <b>X</b> -X <b>Y</b> Y | شرح حديث عمران بن حصين : «كان الله ولم يكن شيء قبله»                       |

فصل: في صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين أن النبي الله على النبي الله عنه عمران بن حصين أن النبي الله على النبي الله عنه البشري « قالوا : بشرتنا فأعطنا – الحديث . عني اللوح المحفوظ . عني اللوح المحفوظ . عنه هذا الحديث : إن مقصوده الإخبار بأن الله كان موجوداً .

| من قال فيه : إن مراده إخباره عن خلق العالم المشهود إلخ والدليل عليه من وجوه . | ۲٤.        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (أحدها) أن قول أهل اليمن : « جئناك لنسائك إلخ » .                             | 131        |
| (الوجه الثاني) أن قولهم : « هذا الأمر » إشارة إلى حاضر .                      | 727        |
| (الوجه الثالث) أنه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » .                      | 754        |
| (الوجه الرابع) أنه قال فيه : « وكان عرشه على الماء إلخ ) .                    | 7 2 2      |
| (الوجه الخامس) أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها .                | 720        |
| (الوجه السادس) أن النبي ﷺ إما أن يكون قال : « كان ولم يكن قبله شيء ».         | 757        |
| (الوجه السابع) أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول إلا بدليل.  | 757        |
| (الوجه الثامن) لو كان هذا حقاً لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ محتمل .          | 757        |
| (الوجه العاشر) أنه قد زاد فيه بعض الناس : « وهو الآن على ما عليه كان » .      | 757        |
| (الوجه الحادي عشر) أن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم على ابتداء            |            |
| الحوادث .                                                                     | <b>737</b> |
| (الوجه الثاني عشر) أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون عليه.  | ۲0.        |
| (الوجه الثالث عشر) الغلط في هذا الحديث من جهل نصوص الكتاب والسنة .            | 701        |
| الوجه الرابع عشر) أن الله تعالى أرسل الرسل لدعوة الخلق إلى عبادته وحده .      | 707        |
| الوجه الخامس عشر) أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما شاء هو وصف الكمال.       | 777        |

### ( الرسالة السابعة )

قاعدة في جمع كلمة المسلمين،

ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين ، وحظر تفرقهم

وأفظعه تكفير أحد من أهل القبلة ، وترك صلاة الجماعة مع أهل البدعة ٢٦٩ -٢٨٣

(فصل) ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد

والجماعات .

لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه .

(فصل) ما أجمع عليه المسلمون من شهادة أن لا إله إلا الله .. إلخ .

## ( الرسالة الثامنة )

المذهب الصحيح الواضح في مسألة وضع الجوائح ٢٨٥ - ٣١٧

(فصل) في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤاجرات مما تمس

الحاجة إليه .

(فصل) الأصل أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه يفسخ به العقد. ٢٩٠

بطلان الاعتراض على حديث الجوائح يجعله على بيع الثمر قبل بدو صلاحه . ٢٩٥

(فصل) وعلى هذا الأصل تفرع المسائل - فالجائحة هي الآفة السمائية . ٢٩٨

(فصل) الجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا (الحنابلة) .

| ٣.١        | (فصل) هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها .                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣.٢        | (فصل) إذا اشترى الثمرة والزرع.                                      |
| ٣.٢        | (فصل) هذا الكلام في البيع المحض للثمر والزرع.                       |
| ۲.٦        | (فصل) الجوائح في الإجارة وتحقيق القول فيها.                         |
| ٣٠٨        | * (فصل) حكم الأرض المستأجرة تغرق أو ينقطع عنها الماء.               |
| ٣.٩        | امتناع المنفعة من الأرض أو نقصها يسقط الأجرة أو بعضها.              |
| ٣١.        | الإجماع على أن تعذر المنفعة بأمر سماوي يسقط الأجرة .                |
| ٣١١        | تلف المنفعة المقصودة من العقد تبطله أو تجيز فسخه .                  |
| بر ۰ ۳۱۲   | المعقود عليه في الإجارة: الانتفاع من العين المستأجرة لا عمل المستأج |
| 318        | فصل المستحق من الأجرة بقدر الانتفاع من العين المستأجرة .            |
| ۳۱٦        | قياس جائحة الزرع في الأرض المستأجرة على جائحة المبيع غلط.           |
| <b>T1V</b> | الأرض المستئجرة للبناء والغراس كالمستئجرة للزرع.                    |
| ع )        | ( تم فهرس القسم الثالث من هذا المجمو                                |
|            | فتوى شيخ الإسلام فيما استحدثه النصارى من الكنائس                    |
| 719        | في بلاد الإسلام .                                                   |